# شع رَاوُنُ ا

# دِيوَان عَمُرو بَن كَلْتُومُر

جَمَعَهُ وَجَفَعَهُ وَشَرَعَهُ الدكتور إميْل بَديع يعَقُوبُ

الناشِد وارالكتاب والعربي جَمِيْع المعتوق يَحفونَاة لِدارالكِتَابُ العَمَاب بَيرُوت الطبعَدة الأولى الطبعَدة الأولى

وارالك برثامني

فَ رَوان - بِنَايَة بَلَك بِي بُلوس - الصَّابِق الشَّامِن تلفون : ۸۰۵۱۷۸/۸۰۰۸۱۱/۸۰۰۸۳۲ تيليفاکس ۸۱۱۱۷۸ تلکس: د. ۱۲ بيروت - لبنان

دِيْوَان عَمُرو بْن كلثومُر

# الايعسكك

اِلَمْ وَلَدِيثِ فَ دِيثِ الذي أَتُوسَّمُ فَيْهِ حُبًّا لِلعَهَبَّة وَأَهُلِهَا  القِسة فرالأوَّك ترجم عمرُوبر كالمؤمرة 

### ترجمة عمروبن كلثوم (١)

#### ١ ـ نسبه ونشأته:

هو أبو عبّاد عمرو بن كلثوم بن مالك" بن عتّاب بن سعد بن زهير بن جُشم بن

- (١) راجع ترجمته في المصادر والمراجع التالية (مرتبة ترتيباً الفبائياً): - الأعلام للزركلي ٥/٨٤.
  - \_ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ٤٦/١١ ـ ٥٥.
  - ـ جمهرةً أشعار العرب لأبي زيد القرشيّ ١/٣٨٨.
    - ـ خزانة الأدب للبغدادي ١٨٣/٣ ـ ١٨٥ .
      - ـ سمط اللآلي للبكري ٢/ ٦٣٥ ـ ٦٣٦.
    - ـ شرح شواهد المغنى للسيوطى ١٢١/١.
  - شرح القصائد السبع للأنباري ص ٣٦٩ ٣٧١.
  - \_شرح القصائد العشر للتبريزي ص ٣١٨ \_ ٣٢٠.
  - ـ شرح المعلّقات السبع للزوزني ص ١٦٣ ـ ١٦٤.
    - ـ شرح المعلّقات العشر للشنقيطي ص ٨٥ ـ ٨٧.
      - ـ الشعر والشعراء لابن قتيبة ١/٢٤٠ ـ ٢٤٢.
  - ـ شعراء النصرانيَّة للأب لويس شيخو ص ١٩٧ ـ ٢٠٤.
    - ـ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ١٥١/١.
    - ـ المؤتلف والمختلف للآمديّ ص ١٥٥ ـ ١٥٦.
      - ـ معجم الشعراء للمرزباني ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣.
        - \_ معجم المؤلِّفين لكحالة ١١/٨.
- (٢) لم يـذكر أبو زيد القرشيّ وكذلك السيوطي هـذا الجدّ في نسب ابن كلثوم، ويقول ابن كلثوم في أحد أبياته:
- بمأخذه ابن كلشوم بن سعدد ينزيد النخير نازله نزالا وفي رواية أخرى: «ابن كلثوم بن عمرو». ولعلَّ «سعداً» المذكور، هنا، والدعتّاب لا ابنه.

بكر بن حُبَيب بن عمرو<sup>۱)</sup> بن غنم بن تغلب<sup>(۱)</sup> بن وائــل بن قــاسط بن هنب<sup>(۱)</sup> بن أفصى بن دعميّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معدّ بن عدنان.

أمّا تاريخ ولادته فلا نعرف عنه شيئاً إذ لم تذكره المصادر التي بين أيدينا، وقد جعل كوسين دي پـرسڤـال (Caussin de Perceval) مـولــده حـوالى السنــة ٥٢٥ م<sup>(١)</sup>، وكـلّ مـا نستطيع تـأكيـده هــو أنَّ الشَـاعــر عـاصــر عمـرو بن هنــد (٥٨٠ ـ ٢٠٢ م)، فهجاه.

وأمّا مكان ولادته، فهو أيضاً غير معروف بالتحديد، وأغلب الظنّ أنّه وُلـدِ في بلاد ربيعة، أي في شمالي الجزيرة العربيّة.

وكان والده من سادات قومه (٢٠) فتزوَّج ليلى بنت المهلهل (عدي بن زيد) الشاعر الفارس الذي اشتهر في حرب تغلب وبكر، فنشأ عمرو يكتنفه الشَّرف من الطرفين في قبيلة كانت من أقوى القبائل العربيَّة في العصر الجاهليّ، إنْ لم تكن أقواها، وقد قيل فيها: «لو أبطأ الإسلام قليلًا لأكلت بنو تغلب الناس» (١٠).

نشأ عمرو بن كلشوم، إذن، في بيت من أسياد تغلب، هذه القبيلة المرهوبة الجانب، فكان من الطبيعي، أن يكون معجباً بنفسه، فخوراً بأهله وقومه. ويظهر أنَّ شاعرنا توافرت لديه من الخصائل الحميدة كالشاعريّة، والفروسيَّة، والخطابة، والكرم، والشجاعة، ما جعله يسود قومه في سنّ مبكّرة، فقد ذُكِر أنَّه ساد قومه وهو ابن خمس عشرة سنة (١).

أمَّا أخباره، فلم يصلنا منها إلَّا النزر القليل، ومنه أنَّ الشَّاعر قضى حياته

<sup>(</sup>٣) هذا الجدّ لم يذكره الأصفهاني، وإنَّما ذكره السيوطي، وأبو زيد القرشيّ، والخطيب التبريزي، والأنباري.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا توقّف نسب عمرو بن كلثوم عند السيوطي.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر أبو زيد القرشيّ هذا الجدّ.

Caussin de Perceval: Essai sur l'histoire des arabes. Tabl 1X, B. (1)

<sup>(</sup>V) قال الأصفهاني في كتاب الأغاني ٤٨/١١ إنّه كان أفرس العرب.

<sup>(</sup>٨) الخطيب التبريزي: شرح القصائد العشر. ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٩) الأصفهاني: الأغاني ١١/٧١.

مدافعاً عن قومه، مشاركاً إيّاهم في الحروب والغزوات، متنقّلاً معهم كرًّا وفرًّا حتى وافته المنيَّة. وأهم أخباره ثلاثة: إنشاده لمعلَّقته مدافعاً عن قومه عند عمرو بن هند، وقتله لعمرو بن هند، وأسره.

#### ٢ \_ إنشاده لمعلّقته:

يروي ابن الأنباري والخطيب التبريزي قصّة إنشاد عمرو بن كلثوم لمعلَّقته، فيقولان: «جاءناس من بني تغلب إلى بكر بن وائل يستسقونهم، فطردتهم بكر (۱۱)، للحقد الذي كان بينهم، فرجعوا، فمات منهم سبعون رجلًا عطشاً، ثمَّ إنَّ بني تغلب اجتمعوا لحرب بكر بن وائل، واستعدَّت لهم بكر. حتّى إذا التقوا كره كلَّ صاحبه، وخافوا أن تعود الحرب بينهم كما كانت، فدعا بعضهم بعضاً إلى الصلح، فتحاكموا في ذلك إلى الملك عمرو بن هند. فقال عمرو: ما كنتُ لأحكم بينكم، حتّى تأتوني بسبعين رجلًا (۱۱) من أشراف بكر بن وائل، فأجعلهم في وثاق عندي، فإنْ كان الحقُّ لبني تغلب دفعتهم إليهم، وإنْ لم يكن لهم حقّ خَلَيْتُ سبيلهم، ففعلوا، وتواعدوا ليوم بعينه يجتمعون فيه. فقال الملك لجلسائه: مَن ترون تأتي به تغلب لمقامها هذا؟ بفقالوا: شاعرهم وسيّدهم عمرو بن كلثوم. قال: فبكر بن وائل؟ فاختلفوا عليه، وذكروا غير واحد من أشراف بكر بن وائل. قال: كلا، والله، لا تفرج بكر بن وائل إلا على الشّيخ الأصمّ، يعثر في ريطته (۱۱)، فيمنعه الكرم من أن يرفعها قائده، فيضعها على عاتقه. فلمّا أصبحوا، جاءت تغلب يقودها عمرو بن كلثوم، حتّى جلس فيضعها على عاتقه. فلمّا أصبحوا، جاءت تغلب يقودها عمرو بن كلثوم، حتّى جلس فيضعها على عاتقه. فلمّا أصبحوا، جاءت تغلب يقودها عمرو بن كلثوم، حتّى جلس فيضعها على عاتقه. فلمّا أصبحوا، جاءت تغلب يقودها عمرو بن كلثوم، حتّى جلس فيضعها على عاتقه. فلمّا أصبحوا، جاءت تغلب يقودها عمرو بن كلثوم، حتّى جلس فيضعها على عاتقه. فلمّا أصبحوا، جاءت تغلب يقودها عمرو بن كلثوم، حتّى جلس إلى الملك.

وقال الحارث بن حلِّزة لقومه: إنِّي قد قلتُ خُطبةً، فمن قام بها ظفر بحجَّته،

<sup>(</sup>١٠) وقيل: دلوهم على متاهة ضلّوا فيها فهلكوا، وقيل: إنَّ سموماً أصابتهم في طريقهم فأبادتهم.

<sup>(</sup>١١) كذا، وهم مئتان كما في رواية أخرى أثبتها ابن الأنباري والتبريزي نفسهما (راجع: ابن الأنباري: شرح القصائد السبع ص ٣٦٨، والتبريزي: شرح القصائد العشر. ص ٣٦٨، والتبريزي: شرح القصائد وهم مئة وستون كما في رواية ثـالئة أثبتها ابن الأنباري والتبريزي أيضاً (شرح القصائد السبع. ص ٤٧٨؛ وشرح القصائد العشر. ص ٣٩٢). وراجع الأغاني ٣٧/١١ وما بعدها.

<sup>(</sup>١٢) الرَّيطة: الثوب الأبيض الرَّقيق.

وفَلَج (١١) على خصمه. فروّاها ناساً منهم. فلمّا قاموا بين يديه لم يرضهم. فحين علم أنّه لا يقوم بها أحد مقامه، قال لهم: والله إنّي لأكره أن آتي المَلِك، فيكلّمني من وراء سبعة ستور، وينضَح أثري بالماء إذا انصرفتُ عنه وذلك لبرص كان به عير أنّي لا أرى أحداً يقوم بها مقامي، وأنا محتمل ذلك لكم. فانطلق حتى أتى الملك. فلمّا نظر إليه عمرو بن كلثوم قال للملك: أهذا يُناطقني، وهو لا يطيق صدر راحلته؟ فأجابه الملك حتى أفحمه، وأنشد الحارث قصيدته: «آذَنتنا ببينها أسماء»، وهو من وراء سبعة ستور، وهند تسمع. فلمّا سمعت، قالت: تالله ما رأيتُ كاليوم قطّ رجلًا يقول مثل هذا القول، يُكلّم من وراء سبعة ستور! فقال الملك: ارفعوا ستراً. ودنا. فما زالت تقول، ويُرفَع سِنْر فَسِنْر، حتَّى صار مع الملك على مجلسه. ثمّ أطعمه من جَفْنته، وأمر ألا يُنْضَح أثرُه بالماء، وجَزَّ نواصي الملك على مجلسه. ثمّ أطعمه من جَفْنته، وأمر ألا يُنْضَح أثرُه بالماء، وجَزَّ نواصي السبعين الذين كانوا في يديه من بكر، ودفعها إلى الحارث، وأمره ألا ينشِد قصيدته السبعين الذين كانوا في يديه من بكر، ودفعها إلى الحارث، وأمره ألا ينشِد قصيدته السبعين الذين كانوا في يديه من بكر، ودفعها إلى الحارث، وأمره ألا ينشِد قصيدته السبعين الذين كانوا في يديه من بكر، ودفعها إلى الحارث، وأمره ألا ينشِد قصيدته السبعين الذين كانوا في يديه من بكر، ودفعها إلى الحارث، وأمره ألا ينشِد قصيدته السبعين الذين كانوا في يديه من بكر، ودفعها إلى الحارث، وأمره ألا ينشِد قصيدة السبعين الذين كانوا في يديه عن يشي يشكر بعد الحارث، وأمره ألا ينشِد قصيدة المارث الله النواء الله النواء في بني يشكر بعد الحارث المارث الله النواء المنار الله النواء المارث الله النواء الله المنار الله المارث المارث الله النواء الله المنار الله المارث الله النواء الله المنار الله المارث اله المارث الله المارث المنار الله المارث الهور الله المارث الهور الله المارث الهور المارث الهور المارث المارث الهور الهور المار الهور المار الهور الهور الهور المار الهور المار الهور المارث الهور اله

وقام عمرو بن كلثوم، فأنشد جزءا من معلَّقته (۱۰) مفتخراً على خصومه، غير منتبه لمركز الملك، وما يلزم لمداراته واستمالته، فحكم عمرو بن هند على التغلبيِّين، فانصرف عمرو ورهطه غاضبين. ولعلَّه قال، بعد هذه الحادثة، ما ذُكِر في ديوانه من هجاء له؛ ثـمَّ أكمل معلَّقته بعد ذلك، وخاصَّة بعد قتله للملك، كما سنفصًل، ثم «قام بها خطيباً بسوق عكاظ وقام بها في موسم مكَّة»(۱۱).

#### ٣ ـ قتله لعمرو بن هند سنة ٧٠٠ م.

يظهر أنَّ الملك عمرو بن هند أضمر للشاعر عمرو بن كلثوم الحقْد لما رأى عنده من شدَّة فخر، وتباه، وتشامخ، فأراد أن يُذلَّه بإذلال أمّه، ورُوي أنَّه «قال، ذات يوم، لندمائه: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمَّه من خدمة أمِّي؟ فقالوا: نعم!

<sup>(</sup>١٣) فَلَج: ظفر، وانتصر.

<sup>(</sup>١٤) ابن الأنباري: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص ٣٧٠- ٣٧١؛ والخطيب التبريزي: شرح القصائد العشر ص ٣١٨ ـ ٣٢٠.

<sup>(</sup>١٥) وقيل: كلّ معلَّقته، وهذا بعيد لِما في القصيدة من إشارة إلى حادثة زيـارة الشاعـر مع أمّـه للملك كما سنفصًل في الفقرة التالية.

<sup>(</sup>١٦) الأغاني ١١/٨٨.

أمَّ عمرو بن كلثوم. قال: ولِمَ؟ قالوا: لأنَّ أباها مهلهل بن ربيعة، وعمَّها كليب وائل أعزَّ العرب، وبعلها كلثوم بن مالك أفرس العرب، وابنها عمرو، وهـو سيِّد قـومه. فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن كلثوم يستزيره، ويسأله أن يُـزير أمَّـه أمَّه. فأقبل عمرو من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة بني تغلب، وأقبلت ليلي بنت مهلهـل في ظُعُن من بني تغلب. وأمر عمرو بن هند برواقه، فضُرب فيما بين الحيرة والفُرات، وأرسـل إلى وجوه أهـل مملكته، فحضـروا في وجوه بني تغلب. فـدخل عمـرو بن كلثوم على عمرو بن هند في رواقه(١٧)، ودخلت ليلي وهند في قبَّة من جانب الـرواق، وكانت هنـد عمَّة امـرىء القيس بن حُجـر الشـاعـر، وكـانت أمَّ ليلى بنت مهلهـل بنت أخي فـاطمـة بنت ربيعـة التي هي أمّ امــرىء القيس، وبينهمـا هــذا النسب. وقـد كان عمـرو بن هند أمـر أمّه أن تنحّي الخـدم(١١) إذا دعا بـالطّرَف(١١)، وتستخدم ليلي. فدعا عمرو بمائدة، ثمَّ دعا بالطُّرَف. فقالت هنـد: ناوِليني يــا ليلي ذلك الطُّبق. فقالت ليلي: لتَقُمْ صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فأعادتْ عليها، وَالحَّتْ. فصاحتْ ليلي: وا ذُلَّاه! يـا لَتَغْلب! فسمعهـا عمرو بن كلثـوم، فثار الـدّم في وجهه، ونظر إليه عمرو بن هند، فعرف الشَّرّ في وجهه، فوتب عمرو بن كلثوم إلى سيفٍ لعمرو بن هند معلَّق بـالرُّواق ليس هنـاك سيف غيـره، فضـرب بــه رأس عمرو بن هند، ونادى في بني تغلب، فانتهبوا ما في الرواق، وساقوا نجائبه، وساروا نحو الجزيرة ١٥٠١).

وقد افتخر شعراء تغلب بقتل ابن كلثوم عمرَو بن هند، فقال الفرزدق يردّ على جرير في هجائه الأخطل (من الكامل):

أَمْ بُلْتَ حَيْثُ تناطَحَ البحرانِ عمراً، وهمْ قسطوا على النعمان(٢)

ما ضَـرَّ تَغْلِبَ واثِـلِ أَهَجَـوْتَهـا قَـومٌ هُـمُ قَـتلوا ابْنَ هِـنْـدٍ عَـنْـوَةً

<sup>(</sup>١٧) الرُّواق: مقدَّمة البيت، وبيت كالفسطاط يُحمل على عمود واحد طويل.

<sup>(</sup>١٨) أي ِ: أن تجعلهم في ناحية بعيدة عنها.

<sup>(</sup>١٩) الطّرف: الثمار النادرة.

<sup>(</sup>٢٠) الأغاني ٢١/٧١ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>٢١) ديوانه ص ٣٤٤، ٣٤٥؛ والأغاني ٢١/ ٤٩. وقسطوا: جاروا.

وقال أفنون التغلبيّ مفتخراً (من الطويل):

لعمرك ما عمرو بن هندٍ وقد دعا لتخدُم ليلى أمَّه بموفَّقِ فقام ابن كلثوم إلى السَّيفِ مُصْلِتاً فأمسك من ندمانه بالمُخَنَّقِ (٢٦) وجلَّله عَمْرو على الرَّأس ضَرْبَةً بذي شطب صافى الحديدةِ رَوْنَقِ (٢٦)

وكـان لعمرو أخ يقـال له مـرّة، فقتل المنـذِر بن النعمـان وأخـاه، وإيّـاه عنى الأخطل بقوله لجرير (من الكامل):

أُبني كُلَيْبٍ إِنَّ عَمَّيَّ اللَّذا قَتَلا الملوك وفكَّكا الأغلالانا،

#### ٤ \_ أسره:

بعد مقتل عمروبن هند، أصبح التغلبيّون في عداوة مع جميع القبائل الخاضعة للمناذرة أو المحالفة إيّاهم، ومنهم بنو بكر أعداء التغلبيّين الألدّاء، فاضطروا إلى مقاتلتهم جميعاً، وفي إحدى غزواتهم، «أغار عمروبن كلثوم على بني تميم، ثمّ مرّ من غزوه ذلك على حيّ من بني قيس بن ثعلبة، فملأ يديه منهم، وأصاب أسارى وسبايا، وكان فيمن أصاب أحمد بن جندل السّعدي، ثمّ انتهى إلى بني حنيفة باليمامة وفيهم أناس من عجل، فسمع به أهل حَجْر (٢٠٠)، فكان أوّل من أتاه من بني حنيفة بنو سُحَيم عليهم يزيد بن عمرو بن شمر. . فانتهى إليه يزيد بن عمرو، فطعنه، فصرعه عن فرسه، وأسره. وكان يزيد شديداً جسيماً، فشدّه في القدّ، وقال له: أنت الذي تقول (من الوافر):

مَتَّى نَعْقِدْ قرينتنا بِحَبْل نجذَّ الحبْلَ أو نقص القرينا

<sup>(</sup>٢٢) مصلتاً: مجرِّداً السَّيف من غمده. النَّدمان: الذي ينادم على الشراب. المُخَنَّق: موضع حبل الخَنق من العنق.

<sup>(</sup>٢٣) الأغاني ٤٩/١١؛ وديوان شعر عمرو بن كلثوم ص ١٦؛ والشعر والشعراء ٢٤١/١؛ وشعراء النصرانيّة ص ١٩٤؛ وفي إيراد الأبيات بعض الاختلاف. والشّطب: جمع الشُّطبة، وهي الخطّ في متن السَّيف من شدَّة بريقه. والرونق: ماء السيف وصفاؤه وحسنه.

<sup>(</sup>٢٤) ديوانه ص ٣٨٧؛ والأغاني ٢٩/١١. واللَّذا: اللَّذان، وحُذفت النون للضرورة الشُّعريَّة.

<sup>(</sup>٢٥) حُجْر: مدينة اليمامة، وأمّ قراها (معجم البلدان ٢/٢٥٦).

أما إنّي سأقرنك إلى ناقتي، فأطردكما جميعاً. فنادى عمرو بن كلثوم: يا لربيعة! أُمْثْلَة (٢٠٠)! قال: فاجتمعت بنو لُجيم، فنهوه، ولم يكن يريد ذلك به. فسار به حتى أتى قصراً بحجر من قصورهم، وضرب عليه قُبّةً، ونَحر له، وكساه، وحمله على نجيبة، وسقاه الخمر»(٢٠٠).

#### ٥ ـ ديانته وأخلاقه:

كان عمرو بن كلثوم نصرانيّا، على الأغلب (١٠٠٠)، وذلك لأنَّ نصرانيّة تغلب ثابتة حتى القرن الثالث والرابع بعد الهجرة (٢٠٠١)، لكنّ ليس في ديوانه وأخباره التي وصلت إلينا ما يؤكِّد ذلك. أمّا صفاته وأخلاقه، فيظهر من أخباره شعره ينَّه كان فارساً مقداماً، سيّداً في قومه، شاعِراً مفلقاً، شديد الأنفة إلى حدّ الكبرياء، فخوراً بنفسه وبقبيلته إلى حد الادّعاء الصّبياني، كريماً سخيّاً (٢٠٠٠)، فاتكاً، وقد ضُرِب المثل بفتكه، فقيل: «أفتك من عمرو بن كلثوم» (٥٠٠ ولعلّ سبب هذا القول فتكه بالملك عمرو بن هند.

#### ٦ - وفاته:

لم تذكر لنا المصادر العربيّة السنة التي توفّي فيها عمرو بن كلشوم، مثلما لم تذكر سنة ولادته، لكن من المؤكّد أنَّه عمّر طويلًا، فقد ذكر الأصفهاني أنَّه عمّر مئةً

<sup>(</sup>٢٦) المُثْلَة: العقوبة والتنكيل.

<sup>(</sup>٢٧) الأصفهاني: الأغاني ١١/٥٠-٥١.

<sup>(</sup>۲۸) جعله الأب لــويس شيخـو من شعــراء النصـرانيَّــة (راجـع كتــابـه شعــراء النصــرانيَّــة ص ۱۹۷ ـ ۲۰۶).

<sup>(</sup>٢٩) راجع الأب لويس شيخو: النصرانيّة وآدابها بين عرب الجاهليَّة. ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣٠) وروي أنَّه قال ردًّا على لوم امرأته له لشدَّة إتلافه ماله (من الرمل):

لا تلوميني فَإِنِّي مُتْلِفٌ كُلُّ ما تحوي يميني وشمالي لستُ، إِنْ أَطرفتُ مَالًا، فرحاً وإذا أتلفته لستُ أبالي يُخلِقُ الممالُ، فلا تَسْتَيْرُسِي كرّي المهرَ على الحيِّ الجلال

<sup>(\*)</sup> ورد المثل في جمهرة الأمثال للعسكري ١١٢/٢؛ والـدرّة الفاخرة لأبي حمزة الأصفهاني ١٢/٢؛ ومجمع الأمثال للميداني ٩٠/٢؛ والمستقصى في أمثال العرب للزمخشري ١٦٦/١.

وخمسين سنةً (٣)، وقال كوسين دي پرسڤال إنّه عاش مئة سنة، وتوفِّي حوالى الهجرة (٣)، وعيَّن الأب لويس شيخو لوفاته السنة ٢٠٠ م دون أن يذكر المصدر الذي استند إليه في هذا التعيين، وذهب خير الدين الـزركلي وعمر كحالة إلى أنّه توفِّي حوالى السنة ٤٠ ق هـ (٣).

وذكر الأصفهاني أنّه عندما حضرت ابن كلثوم الوفاة، جمع بنيه، وقال لهم: «يا بَنيّ، قد بلغت من العمر ما لم يبلغه أحد من آبائي، ولا بدّ أن ينزل بي ما نزل بهم من الموت، وإنّي، والله، ما عَيَّرتُ أحدًا بشيء إلاّ عُيِّرتُ بمثله، إنْ كان حقّا فحقّا، وإن كان باطلاً فباطلاً. ومن سَبَّ سُبَّ، فكفّوا عن الشّتم، فإنّه أسلم لكم، وأحسنوا جواركم يحسن ثناؤكم، وامنعوا من ضيم الغريب، فربَّ رجل خير من ألف، وردِّ خير من خُلف. وإذا حدَّثتُم فَعُوا، وإذا حدَّثتم فأوجزوا، فإنَّ مع الإكثار تكون الأهذار''، وأشجع القوم العطوف بعد الكرّ، كما أنَّ أكرم المنايا القتل. ولا خير فيمن لا رويَّة له عند الغضب، ولا من إذا عُوتِب لم يُعتِب (۵۰). ومن الناس من لا يُرجى خيره، ولا يُخاف شرّه، فَبكؤه (۳۰) خيّر من درِّه، وعقوقه خير مِن بِرّه. ولا يتزوَّجوا من حيّكم فإنّه يؤدِّي إلى قبيح البغض (۳۰)».

وقد شكّك بعضهم في نسبة هذه الـوصيَّة إلى عمـرو بن كلثوم أو إلى العصـر الجاهليّ لما فيها من تكلّف البديع اللَّفظي (٢٠٠).

#### ٧ \_ أولاده:

لم يذكر لنا الأصفهاني، في خبر وصيَّة الشاعر لبنيه، أسماء هؤلاء ولا

<sup>(</sup>٣١) الأصفهاني: كتاب الأغاني ٤٧/١١، ٥٣.

Caussin de Perceval: Essai sur l'histoire des arabes. T.II. P. 382. (٣٢)

<sup>(</sup>٣٣) الـزركلي: الأعلام ٥/٨٤؛ وعمر كحالة: معجم المؤلّفين ١١/٨.

<sup>(</sup>٣٤) الأهذار: جمع الهَذَر، وهو سقْط الكلام.

<sup>(</sup>٣٥) أعتب: أرضاه وأزال غضبه.

<sup>(</sup>٣٦) البكْء: قلّة اللبن أو انقطاعه، والمعنى المقصود من قوله: «فبكؤه خيـر مـن درّه» أنّ منعه خير من عطائه.

<sup>(</sup>٣٧) الأصفهاني: الأغاني ١١/٥٣ ـ ٥٤.

<sup>(</sup>٣٨) فؤاد أفرام البستاني: الروائع، العدد ٢٦، صح.

عددهم، وذكر في موضع آخر أنَّ له ولدا يقال له عبَّاد (٢٩). وقد ذُكِر منهم في ديوانـه ثلاثة (١٠٠٠)، ويظهر أنَّهم شعراء جميعاً، وهم: عَبَّاد، وهو الأكبر، وقد نُسب إليه أربعة أبيات، والأسود رُوي له ثلاثة مقاطع شعريَّة فيها أحـد عشر بيتـاً، والثالث عبـدالله رُوي له ثلاثة أبيات. وكان عقِب الشاعـر معروفـاً حتى عصر أبي الفـرج الأصفهاني (٢٨٤ هـ /٨٩٧ م - ٣٥٦ هـ /٩٦٧ م) إذ ذكر منهم كلثوم بن عمرو العتّابيّ الشاعر صاحب الرسائل(١١).

#### ۸ ـ معلّقته وشعره:

تعتُبر معلَّقة عمرو بن كلثوم من أجود القصائـد العربيَّـة. قال أبـو عبيدة: «هـو أجودهم واحدة»(٢١٠)، وكان عيسى بن عمر يقول: «لله درُّ عَمْرو بن كلشوم، أيّ حِلْس شعر(٢١)، وأيّ وعاء علم لو أنّه رغب فيما رغب فيه أصحابه من الشعر، وإنَّ واحدته لأجود سُبْعِهم »(أن)، وقال: «لو وُضعت أشعار العرب في كفّة، وقصيدة عمرو في كفّة، لمالت بأكثرها»(٥٠).

وفي هذه المعلُّقة عدَّد الشاعر مفاخر قومه التغلبيِّين، ودافع عن حقوقهم، وردّ مزاعم أعدائهم، فعظَّمها بنو تغلب، ورواها صغارُهم وكبارهم، حتَّى هُجُوا بذلك، فقال بعض شعراء بكر بن وائل (من البسيط):

أَلْهَى بني تَغْلبِ عن كلِّ مَكِرُمةٍ قصيدةٌ قالها عمروبن كلُّوم يَـرْوونَـهـا أبَّـداً، مُـذكَـانَ أُوَّلُهُمُ يا للرَّجـالِ لشِعْـرِ غيـرِمسؤوم (١٠)

<sup>(</sup>٣٩) الأصفهاني: الأغاني ١١/٥٠.

<sup>(</sup>٤٠) انظر ديوانه ص ١٤، ١٥، ١٧، ٣٨، ٩٩.

<sup>(</sup>٤١) الأصفهاني: الأغاني ١١/٥٠.

<sup>(</sup>٤٢) عن أبي زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٤٣) حِلْس شعر: ملازم له.

<sup>(</sup>٤٤) عن أبي زيد القرشيّ: جمهرة أشعار العرب ٢٠٨/١. والمقصود بقوله «أجود سبعهم» أنّه أجود المعلّقات السبع.

<sup>(</sup>٤٥) المصدر نفسه ١/٢١٠.

<sup>(</sup>٤٦) الأصفهاني: الأغاني ١١/٨١ ـ ٤٩؛ والمبرد: الكامل ١٦٣/١.

أمّا تسميتها مع أخواتها السّت أو التسع على خلاف في ذلك (١٤)، بالمعلّقات، أو المدنّة بالتمات، أو السّموط (أي: العقود)، فمختلف فيه، إذ زعم بعضُهم أنّ العرب، لشدّة إعجابهم بها، كتبوها بماء الذهب، وعلّقوها على جدران الكعبة المكرّمة، فسُمّيت بذلك المعلّقات أو المذهّبات. وأنكر بعضهم تعليقها على جدران البيت الحرام، وزعم أنَّ حمّاداً الراوية هو الذي جمع القصائد السّبع الطّوال، وقال للناس: هذه هي المشهورات، فأخذها عنه من جاء بعده. وقال آخرون: إنّها سمّيت بذلك لأنّها من القصائد المستجادة التي كانت تُعلّق في خزائن الملوك.

والراجح اليوم أنَّها سُمَّيت بالمعلَّقات لتشبيهها بالسَّموط، أي العقود التي تُعلَّق بالأعناق، وقد سمِّيت أيضاً بالمذهّبات لأنَّها جديرة بأن تُكتب بماء الذّهب لنفاستها.

ومهما يكن من أمر تسميتها، فإنّ قصيدة عمرو بن كلثوم من القصائد الشهيرة في الأدب العربيّ، وقد تناقلها الرّواة، وجاءتْ متفرِّقةً أو كاملةً في بطون العديد من المصادر التراثيَّة العربيّة، وهي تقع في كتاب جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي في مئة وأحد عشر بيتاً، وفي كتاب الخطيب التبريزي «شرح القصائد العشر» في ستّة وتسعين بيتاً، وفي كتاب الزوزني «شرح المعلَّقات السبع» في مئة وأربعة أبيات، وفي كتاب ابن الأنباري «شرح القصائد السبع الطوال الجاهليّات» في أربعة وتسعين بيتاً، وفي كتاب الشنقيطي «شرح المعلّقات العشر» في مئة وخمسة أبيات،

<sup>(</sup>٤٧) جعل أبو زيد القرشيّ في كتابه «جمهرة أشعار العرب» أصحاب السموط سبعة، وهم: امرؤ القيس، وزهير بن أبي سلمى، والنابغة الذبياني، والأعشى الأكبر، ولبيد بن ربيعة، وعمرو بن كلثوم، وطرفة بن العبد. وجعلهم الزوزني في كتاب «شرح المعلَّقات السبع» سبعة، وهم: امرؤ القيس، وطرفة بن العبد، وزهير بن أبي سلمى، ولبيد بن ربيعة، وعمرو بن كلثوم، وعنترة بن شدّاد، والحارث بن حلزة. وجعلهم في كتابه «شرح المعلَّقات العشر عشرة» وهم بالإضافة إلى الشعراء السبعة السابقين: النابغة الذبياني، والأعشى الأكبر، وعبيد بن الأبرص، وكذلك فعل الخطيب التبريزي في كتابه «شرح المعلَّقات العشر.

وفي كتاب حسن السندوسيّ «شرح ديوان امرىء القيس ومعه أخبار المراقسة وأشعارهم» مئة وتسعة عشر بيتاً. ولعلّ هذا الاختلاف في عدد الأبيات يعود إلى شدّة انتشارها على ألسنة الرّواة، وإعجاب الناس بها، واعتبار بعضهم الروايتين المختلفتين للبيت الواحد بيتين مستقلّين، وقيل: إنَّ معلَّقته كانت تزيد على ألف بيت بقي في أيدي الناس أقلّها (١٩٠٠).

ولقيت هذه القصيدة عناية كبيرة من العلماء قُدامى ومُحْدَثين، فقد شرحها، من القدماء، أبو زيد محمد بن الخطاب القرشي (۱۰۰ (... - ۱۷۰ هـ/ ۷۸۲ م)، وأبو بكر محمد بن قاسم الأنباري (۵۰۰ هـ/ ۲۷۱ مـ/ ۸۸۶ م ۳۲۸ هـ/ ۹۶۰ م)؛ والحسين بن أحمد المعروف بالزوزني (۵۰۰ (... - ۶۸۲ هـ/ ۱۰۹۳ م)؛ ويحيى بن علي المعروف بالخطيب التبريزي (۵۰۰ (۲۲۱ هـ/ ۱۰۳۰ م - ۱۰۳۰ هـ/ ۱۱۹۱ م)؛ وأحمد بن الأمين الشنقيطي (۵۰ (۱۲۹ هـ/ ۱۸۷۲ م - ۱۳۳۱ هـ/ ۱۹۱۳ م).

«وأوَّل من نشرها منفردة كان كوسغارتن (Kosegarten)، فطبعها سنة الممام مع شرح الزوزني، وحياة الشاعر مأخوذةً من كتاب «الأغاني»، ثمَّ ترجم ذلك إلى اللاتينيَّة وعلَّق عليه الحواشي، وأردفه بترجمة المعلَّقة إلى الألمانيَّة أيضاً، بعد أن قدَّم على الكلّ بحثاً باللاتينيَّة، وعدا هاتين الترجمتين، فإنَّ للمعلَّقة ترجمة إنكليزيَّة نشرها جونس (W. Jones) في لندن سنة ١٧٨٢م، وترجمة فرنسيَّة أوردها دي پرسڤال (De Perceval) في الجزء الثاني من مؤلَّفه في تاريخ العرب(١٠٠) المطبوع في باريس سنة ١٨٤٧م،

أمَّا بالنسبة إلى سائر شعره، فقد رويت له أبيات ومقطوعات متفرَّقة في بعض

<sup>(</sup>٤٨) حسن السندوسي: شرح ديوان امرىء القيس ومعه أخبار المراقسة وأشعارهم. ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٤٩) راجع كتابه: جمهرة أشعار العرب. ٢/٣٨٧ ـ ٤١٥.

<sup>(</sup>٥٠) راجع كتابه: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص ٣٦٩ ـ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٥١) راجع كتابه: شرح المعلّقات السبع ص ١٦٥ ـ ١٨٩.

<sup>(</sup>٥٢) راجع كتابه: شرح القصائد العشر ص ٣١٨\_٣٦٧.

<sup>(</sup>٥٣) راجع كتابه: شرح المعلَّقات العشر ص ٨٨ ـ ٩٧.

Caussin de Perceval: Essai sur l'histoire des arabes T II, P 384 - 392. (05)

<sup>(</sup>٥٥) فؤاد أفرام البستاني: الرُواثع، العدد ٢٦، ص ٣٣٣.

المصادر العربيَّة، كالأغاني، وشروح الحماسة، وطبقات فحول الشعراء، وغيرها. فجمع الأب لويس شيخو منها في كتابة «شعراء النصرانيَّة قبل الإسلام» (ص ٢٠٠٠) سبعةً وعشرين بيتاً. ولم يُعرف أنّ له ديواناً مستقلًا حتى اكتشف فريتس كرنكو (Fritz Krenkow) في جامع السلطان الفاتح بالأستانة مخطوطة تضمَّنت ديوانه، وديوان قِرْنه الحارث بن حلِّزة، وهي نسخة وحيدة لهذين الديوانين، فنشرها في مجلًة المشرق في السنة ٢٩٢٢ (العددان: سبعة وثمانية) معلقاً عليها بعض الحواشي والملحوظات، ثمَّ طبعها على حدة في السنة نفسها. وما رُوي في هذا الديوان لا يتجاوز المئة والثلاثين بيتاً، ما عدا المعلَّقة التي لم ينشرها مع شعره، نظراً إلى شهرتها، ويلي الديوان بعض المقاطع الشَّعريَّة لأولاده الثلاثة، ولشعراء آخرين قالوا شعراً في رثائه، أو في مديحه، أو مديح قومه.

وأكثر شعر عمرو بن كلثوم الذي جمعناه في الفخر بنفسه وبقومه، وهجاء عمرو بن هند والنعمان أبي قابوس، ومدح يزيد بن عمرو بن شمَّر، ولهذا الشعر، إلى قيمته الأدبيَّة، فائدة تاريخيَّة عظيمة، إذ يفيدنا معلومات مهمَّة عن حالة العرب، وخاصَّة بني تغلب، من حيث العادات، والصِّناعات، والألعاب، والحالة الاجتماعيَّة عامَّة، وغير ذلك.

ونظرًا إلى هذه الأهمَّية لشعر عمرو بن كلثوم، فقد أعدتُ جمع هذا الشعر معتمداً على ديوانه الذي نشره المستشرق كرنكو، وعلى ما توافر لديّ من المصادر الأدبيّة العربيّة مُخرِّجاً قصائده ومقطوعاته بيتاً بيتاً (٥٠)، وذلك بهدف المزيد من التدقيق في روايات البيت الواحد، ومن التسهيل في مراجعة مصادره، وشارحاً كلّ ما رأيت أنَّ فهمه يعسر على القارىء العاديّ. وما هدفي من وراء عملي هذا سوى خدمة تراثي العربيّ العظيم. وأرجو أن أكون قد وُفِّقت، وحسبي الله، ونِعْم الوكيل.

<sup>(</sup>٥٦) وقد رتبت مصادر ومراجع التخريج ترتيباً الفبائباً.

# القِستُ مُوالتَّانِي ويولائِي

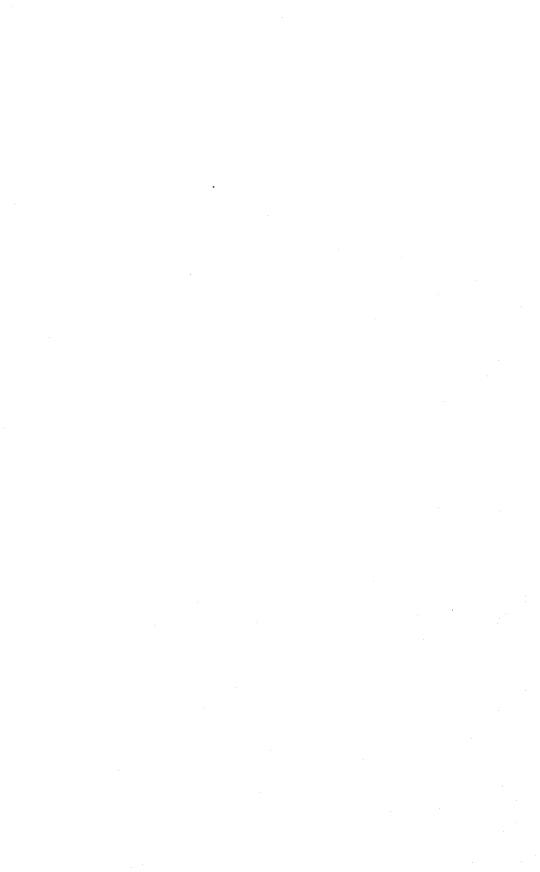

# قافية الباء

- 1 -

[من المنسرح]

يُنبُوكِ أُنِّي مِنْ خَيْرِهمْ نَسَبَا أُخْيَارِ مِنْهُمْ إِنْ حُصِّلُوا نَسَبَا

> (۱) التخريج ديوانه ص ١٠ الشرح ينبوك: يخبروك.

١- إِنْ تَسْأَلِي تَغْلِباً وإِخْ وَتَهُمْ

٢- أُنْمِي إلى الصِّيْدِ مِنْ رَبِيعَةَ وآلْـ

<sup>(</sup>٢) التخريج ديوانه ص ١٠.

الشرح أنمي إليه: أرفع إليه نسبي. الصِّيد: جمع الأصيد، وهو كـلّ ذي حول وطول من ذوى السلطان.

[من الكامل]

مِنْ سَعْيِنَا فَسَلِي بِنَا كَلْبِا فِي مُنْ سَعْيِنَا فَسَلِي بِنَا كَلْبِا فِي كُلِّ يَوْمِ كَرِيهَةٍ ضَرْبَا

١- تالله إمّا كُنْتِ جاهِلةً
 ١- أيّامَ نَطْعَنُهُمْ وَنَصْدُقُهُمْ

<sup>(</sup>١) التخريج ديوانه ص ١٠. الشرح تالله: أقسم بالله، والتاء حرف جرّ للقَسَم. سلي: اسألي. كلب: اسم قبيلة.

<sup>(</sup>٢) التخريج ديوانه ص ١١. الشخريج ديوانه ص ١١. الشرح نصدقهم: نشتد فيهم قتالًا. كريهة: حرب، وسمّيت بذلك لأنّها كانت مكروهة

#### قال عمرو بن كلثوم في هجاء النعمان بن المنذر:

#### [من الطويل]:

فَزِيدًا عَلَىَّ مِثْرَةً وتَغَضُّبَا وإنْ كان لِعْتُ آخِرَ الدُّهْرِ فَٱلْعَبَا بِحِسْلَيْنِ لمَّا يَعْدُوا أَنْ تَضَبَّبَا وألأمنا خالا وأعجزنا أبا يَصُوغُ القُرُوطَ والشُّنُوفَ بِيَثْرِبَـا

أَلَا أَبْلِغَا عَنِّي سُلَيْمَا وَرَبُّهُ فإنْ كان جدٌّ فَآسْعَيا ما وسعتُما \_ Y ومِنْ بَعْدِكَ اللَّيْثُ المُجَرَّبُ وَقْعُهُ

لَحَا اللهُ أَدْنَانَا إلى اللَّوْمِ زُلْفَةً ٤ ـ

- 4

وأجْدَرَنَا أَنْ يَنْفُخَ الكِيرَ خَالُهُ

التخريج ديوانه ص ٥. النعمان. المِئْرة: العداوة، والنميمة، والوشاية.

> التخريج ديوانه ص ٥ (وفيه إشارة إلى الرواية «ما قدرتما» مكان «ما وسعتما»). الشرح الجدِّ: الاجتهاد بالأمر. اسْعيا: اعملا. وسعتما: استطعتما.

التخريج ديوانه ص ٥. الشرح اللَّيث: الأسد. الحِسْل: ولد الضُّبِّ (حيوان من الزحافات كثير عقد الـذنب). يعْدُوا: يركضا. تضبَّبا: صارا ضَبَّين.

التخريج الأغاني ١١/٥٣؛ وديوانه ص ٥ (ورواية الصّدر فيه «وأعجزنا خالاً وألاَّمَنا أبــا»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٥؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢٠٣.

الشرح لَحَا الله فلاناً: قبُّحه ولعنه. الزُّلفة، ومثلها الزُّلفي، والـزَّلف: القربـة، والدرجـة،

التخريج الأغاني ١١/٥٣؛ وديوانه ص ٥؛ وشرح ديـوان امرىء القيس ص٣٣٥؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢٠٣.

الشرح الكير: جلد ينفخ به الحدّاد. القروط: جمع القُرط، وهو ما يُعلُّق في شحمة الأذن من لؤلؤة أو درَّة أو نحوهما. الشُّنوف: جمع الشُّنف، وهـو حلية تُعلُّق بـالأذن. يثرب: هي اسم المدينة المنوَّرة قبل هجرة النبيِّ محمد ﷺ إليها. وفي هذا البيت يعرِّض الشاعر بخال النعمان، وكان حدَّاداً بيثرب، وكانت العرب في الجاهليَّة تعيُّر أصحاب المهن لأنَّهم ليسوا أهل حرب يقتنصون أرزاقهم بالقوَّة والحرب لا بالصناعة .

#### وقال:

#### [من الطويل]:

ثَمَانِينَ سُوداً مِنْ ذُرَى جَبَلِ الهَضْبِ بها المُغْرِبُ العَنْقَاءُ عِنْد أَخِي كَلْبِ عَطَاءَ المَوَالي مِنْ أفِيلٍ ومن سَقْبِ غَدَاةَ دَعَا السَّفّاحُ يا لَبني السَّجْبِ ولا عَبْدِ وُدِّ في النصاب ولا الصَّلْبِ تَبَـرًا لـه مِنْ خَالِدٍ وبَني كَعْبِ ١- رَدَدْتُ على عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ قِلاَدَةً
 ٢- فَلَوْ أَنَّ أُمِّي لَم تَلِدْني لَحَلَّقَتْ
 ٣- أَبَيْتُ لَـهُ مِنْ أَنْ يَكُـونَ آخْتِيَارُهُ
 ٤- ولم تَـرَ عَيْني مِثْلَ مُـرَّةَ فَارسا
 ٥- وما كانَ مِنْ أَبْنَاءِ تَيْمٍ أَرُومَةً
 ٢- وَزَلَّ آبْنُ كُلْثُومٍ عِنِ العَبْدِ بَعْدَما

<sup>(</sup>١) التخريج ديوانه ص ١١.

<sup>(</sup>۲) التخريج ديوانه ص ١١.

الشرح المغرب العنقاء: اسم من أسماء الداهية.

 <sup>(</sup>٣) التخريج ديوانه ص ١١.
 الشرح الأفيل: الصَّغير من الجمال والضَّأن. والسَّقب: ولد الناقة الذَّكر ساعة يولد.

<sup>(</sup>٤) التخريج ديوانه ص ١١. الشرح مرَّة: هو مرَّة بن كلثوم أخو عمرو. والسَّفَّاحُ هـو سلمة بن خالد بن زهيـر بن كعب رئيس تغلب في يـوم الكـلاب الأوَّل (راجـع نقـائض جـريـر والفــرزدق ص ٤٥٤). بنـو الشَّجْب: قبيلة من كلب.

 <sup>(</sup>٥) التخريج ديوانه ص ١١.
 الشرح الأرومة: الحَسب. النَّصاب: الأصل.
 الصَّلب: الحَسب والنَّسب.

 <sup>(</sup>٦) التخریج دیوانه ص ۱۱.
 الشرح زل: مضی، ومر سریعا.

#### وقال:

#### [من الوافر]:

عَـوَابِسَ يَـطَّلِعْنَ مِنَ النِّقَابِ إذا طُـؤُطِئْنَ في بَـلَدٍ يَـبَابِ وَأَتْلَفَ رَكْضُنَا جَمْعَ الـرِّبابِ وَكَـرَّتْ بالغَنَائِمِ والنِّهَابِ غَـدَاةَ لَقِيتُهُمْ والنَّقْعُ كَاب ١- جَلَبْنَا الخَيْلَ مِنْ كَنَفَيْ أريكٍ
 ٢- كَأَنَّ إِنَاثَهَا عِقْبَانُ دَجْنٍ
 ٣- صَبَحْنَاهُنَّ عَنْ عَرض تَميما
 ٤- فَأَفْنَيْنَا جُمُوعَهُمُّ بِثَاْجٍ
 ٥- فَكَمْ عَفَّرْنَ مِنْ وَجْةٍ كَرِيم

التخريج ديوانه ص ١١. وسيتكرَّر صدر البيت مرَّتين.
 الشرح أريك: اسم جبل بالبادية، وقيل: اسم واد، وقيل: أريك جبل قريب من معدن النقرة، شِقَ منه لمحارب، وشق لبني الصادر من بني سليم. (معجم البلدان ١٩٧/١).
 يطِّلِعْنَ: يأتينَ فجأةً. النِّقاب: جمع نُقب، وهو الطريق في الأرض الخشنة.

 <sup>(</sup>۲) التخريج ديوانه ص ١١.
 الشرح العِقْبان: جمع العُقاب، وهـو طائـر من الجوارح قـوي المخالب، أعقف المنقـار،
 حاد البصر، للمذكر والمؤنّث. الدَّجن: الغيم الكثير المظلم. طأطاً الفرس: نخزه بفخذيه،
 وحثّه للرَّكض. اليباب: الخالي لا شيء فيه.

<sup>(</sup>٣) التخريج ديوانه ص ١١.

<sup>(</sup>٤) التخريج ديوانه ص ١٢.

الشرح ثأج: عين من البحرين على ليال، وقيل: قرية بالبحرين، يُهمَز ولا يُهمـز. (معجم البلدان ٢/٢٨)؛ النّهاب: جمع النّهب، وهو الغنيمة.

التخريج ديوانه ص ١٢.

الشرح عَفُّونَ : أَذْلَلْنَ، وعفَّره في التراب: مرَّغه وقلَّبه فيه. النَّقْع: الغبار. الكابي: الكثيف.

### قافية التاء

- 6 -

#### وقال يهجو عمرو بن هند:

#### [من الوافر]:

فما رُعِيَتْ ذَمَامَةُ مَنْ رَعَيْتَا لَقَدْ جِئْتَ المَحَارِمَ وَآعْتَدَيْتَا لَقَدْ فُضَّتْ قَنَاتُكَ أُو ثَـوَيْتَا غَـدَاةَ الخَيْلُ تَخْفِرُ ما حَـوَيْتَا بِنَا تَـرْمي مَحَارِمَ مَنْ رَمَيْتَا

١- ألا مَنْ مُبْلِغٌ عَمْرَوبْنَ هِنْدٍ
 ٢- أَتغْصِبُ مالكاً بِذُنُوبِ تَيْمٍ
 ٣- فَلَوْلاَ نِعْمَةٌ لِأبِيكَ فِينَا
 ٤- أَتنْسَى رِفْدَنا بِعُويرِضاتٍ
 ٥- وَكُنَّا طَوْعَ كَفِّك يا بْنَ هِنْدٍ

التخريج ديوانه ص ٦.
 الشرح مبلغ: مخبر. رُعِيَتْ: حُفِظتْ. ذمامة: الذِّمام، وهو العهد والأمانة والكفالة.
 مَنْ رَعَيْتَ: من سُسْتَ وتولَّيْتَ أمره.

(٢) التخريج ديوانه ص ٦ (وفيه: «ويروى: أَتَـأُنُحـذُ مَـالِـكـا بِــذنــوب تَــيْــم لَـقَــدْ خُـنْتَ الأمانــةَ واعْتَــدَيــتا)
الشرح أتغصِب: أتظلم. مالك: بنو مالك بن بكر بن حبيب رهط من بني تغلب. تيم: بنو
تيم الـلّات بن ثعلبة رهط من بكر بن وائل، وهم من اللّهازم. المحارم: جمع المحْرَم،
وهو الحَرام.

(٣) التخريج ديوانه ص ٦.
 الشرح فُضَّت: كُسِرت. القناة: الرمح. ثويت: هلكت، مت.

(٤) التخريج ديوانه ص ٦. العُويرضات: موضع في ديار بكر (معجم ما استعجم الشرح الرفد: المعونة. العُويرضات: موضع في ديار بكر (معجم ما استعجم ٩٨٢/٣). تخفر: تحمي.

(٥) التخريج ديوانه ص ٦. الشرح طوع كفَّك: كناية عن شدَّة الطاعة. المحارم. جمع المحرَمة والمحْرُمة، وهي كـلّ =

٦- سَتَعْلَمُ حِين تَخْتَلِفُ العَوالي مَنِ الحَامُون ثَغْرَكَ إِنْ هَوَيْتَا
 ٧- ومَنْ يَغْشَى الحُرُوبَ بِمُلْهِبَاتٍ تُهَدِّمُ كُلَّ بُنْيَانٍ بَنَيْتَا
 ٨- إذا جاءَتْ لَهُمْ تِسْعُونَ أَلْفاً عَوَابِسُهُنَّ وَرْداً أَو كُمَيْتا

ما يحرم انتهاكه من عهد أو ميثاق أو نحوهما.

<sup>)</sup> التخريج ديوانه ص ٦. الشرح تختلف: تتردد إلى؛ وتجعل خلفها. العوالي: جمع العالية، وهي ما فوق نجد إلى تِهامة إلى ما وراء مكّة، والنصف الذي يلي السّنان من الرمح. الثَّغْر: الموضع يُخاف هجوم العدو منه. هويت: متَّ.

<sup>(</sup>٧) التخريج ديوانه ص ٦. المُلْهِبات: جمع المُلْهِبَة، وهي الفرس التي اشتد جَرْيُها، فأثار الغبار.

 <sup>(</sup>٨) التخريج ديوانه ص ٦.
 الشرح الورد من الخيل: الأحمر الضارب إلى الصُّفرة. والكميت منها: الذي بين الأسود والأحمر.

# قافية الجيم

- 7 -

وقال يهجو النعمان بن المنذر معيِّراً إيَّاه بأمَّه سليمي :

#### [من البسيط]:

وَقَدْ تَكُونُ قَدِيماً في بَنِي نَاجِ مَنْ بِالخَوْرَنَقِ مِنْ قَيْنٍ ونَسَاجِ كَمَا تَلَفَّفَ قِبْطِيٍّ بِدِيباجِ ١ حَلَّتْ سُلَيْمَى بَخَبْتٍ بَعْدَ فِرْتَاجِ
 ٢ - إذْ لا تُرَجِّي سُلَيْمَى أَنْ يَكُونَ لها

٣- ولا يَكُــونُ على أبـوابِهــا حَــرَسٌ

<sup>(</sup>۱) التخريج الأغاني ۲۰/۱۱؛ وديوانه ص ٢؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٥؛ وشعراء النصرانية ص ٢٠٣ (وفيه «تاج» مكان «ناج»، وهذا تصحيف)؛ ومعجم ما استعجم ١٠١٧/٣.

الشرح حلّت: نزلت. سليمى: والدة النعمان. والخبّت: المطمئن من الأرض فيه رمل، وقيل: هو سهل في الحرّة، وقيل: هو الوادي العميق الوطيء ينبت ضروب العضاه. وقيل: هو ما تطامن من الأرض وغمض، فإذا خرجتَ منه أفضيتَ إلى سعة. (معجم البلدان ٣٩٣/٢). وفِرتاج: موضع في بلاد طَيِّىء، وقيل: ماء لبني أسد (معجم البلدان ٢٧٩/٤). بنو ناج: بطن من عدوان.

 <sup>(</sup>۲) التخريج الأغاني ۱۱/٥٣؛ وديوانه ص ٦؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٥؛ وشعراء النصرانية ص ٢٠٣.

الشرح ترجّي: تتأمّل. الخورنق: قصر كان بظهر الحيرة (راجع معجم البلدان ٢/٥٥٩). القَيْن: العبد.

 <sup>(</sup>٣) التخريج الأغاني ٥٣/١١؛ وديوانه ص ٦ (وفيه «ولا تُكفَّفُ قبْطيًّا» مكان «كما تلفَّف
قبطيّ»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٥؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢٠٣.
الشرح القبطيّ: واحد الأقباط. الديباج: ثوب لحمته وسداه من الحرير.

<sup>(</sup>٤) التخريج الأغاني ٢٠/٥٥؛ وديوانه ص ٧؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٥؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢٠٣ (وفيه «اليابوت» مكان «الينبوت» وهذا تصحيف).

الشرح العِدْل: الكيس الكبير، ونصف الحِمْل على أحد جنبي الدابَّة. الينبوت: ضرب من السُّوك النبات، وهو نوعان، أحدهما ذو شوك، وهو المقصود هنا. الحاج: نوع من السُّوك والمعنى أنَّ أمَّ النعمان تمشي مثقلة بما تحمل من لؤم ومنقصة كما يمشي المقيَّد في هذين النوعين من الشّوك.

## قافية الحاء

- 8 -

قال ابن الأعرابي: بلغ عمرو بن كلثوم أنَّ النعمان بن المنذر يتوعده، فدعا كاتباً من العرب، فكتب إليه (٠٠):

[من الطويل]:

فَمَـدْحُكَ حَـوْليُّ وذَمُّكَ قَارِحُ وأَشْكَ قَارِحُ وأشْياعِها تَرْقي إلَيْكَ المَسَالِحُ

الا أَبْلِغِ النَّعْمَانَ عَنِي رِسَالَةً
 مَتَى تَلْقَنِي في تَعْلِبَ آبْنَةِ وائل

<sup>(\*)</sup> الأغاني ٢١/٥١.

<sup>(</sup>۱) التخريج الأغاني ٥٢/١١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٥؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢٠٢؛ وكتاب الصناعتين ص ٢٨٤ (وفيه «فمجدك» مكان «فمدحك»)؛ وملحق ديوانه ص ٢٠٤.

الشرح الحَوْليّ: الذي أتى عليه حول، أي: سنة. والقارح من ذي الحافر كمنزلة البازل من الإبل، ولا يبزل البعير، أي لا يطلع نابه، إلّا في السنة الثامنة أو التاسعة. وقيل: القارح ما استتمَّ الخامسة، وسقطت سنَّه التي تلي الرّباعيَّة، ونبت مكانها نابه.

<sup>(</sup>٢) التخريج الأغاني ٥٢/١١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٥؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢٠٢؛ وملحق ديوانه ص ٤٢.

الشرح الأشياع: الأتباع والأنصار. ترقى: تصعد. المسالح: جمع المَسْلح أو المسلحة، وهي القوم ذوو السلاح.

### قافية الدال

- 9 -

قال الأصفهاني: «أُخبرني عليّ بن سليمان قال: أخبرنا الأحوَل عن ابن الأعرابيّ قال:

زعموا أنّ بني تَغِلبَ حاربوا المُنذِرَ بن ماء السماء فلحقوا بالشام خوفا منه ، فمر بهم عمرو بن أبي حُجر الغسّاني ، فتلقّاه عمرو بن كلثوم . فقال له عمرو: ما مَنع قومَك أن يتلقّوني ؟! فقال له: يا عمرو ، يا خير الفتيان ، فإنّ قومي لم يستيقظوا لحرب قطّ إلا علا فيها أمرُهم ، واشتدّ شأنهم ، ومَنعوا ما وراء ظهورهم . فقال له: أيضاظ نومة ليس فيها حُلم ، أجتت فيها أصولهم ، وأنفي فلهم (أ) إلى اليابس الجَرَدِ (2) ، والنازح الشَّمَدِ (6) . فانصرف عمرو بن كلثوم ، وهو يقول [من الوافر] (4):

الله فَ اعْلَمْ، أَبَيْتَ اللَّعْنَ، أَنَّا على عَمْدٍ سَنَأْتِي مِا نُريدُ

<sup>(1)،</sup> الفَلِّ: القوم المنهزمون.

<sup>(2)</sup> الجَرد: المكان الذي لا نباتِ فيه.

<sup>(3)</sup> النازح: الذي نفد ماؤه، والتَّمد: الماء القليل لا يدوم. يريد أنَّه ينفي المنهزمين إلى أرض لا نبات فيها ولا ماء.

<sup>(4)</sup> الأغاني ١١/١١ ـ ٥٢.

<sup>(</sup>۱) التخريج الأغاني ٥٢/١١؛ وشرح ديـوان امـرىء القيس ص ٣٣٦؛ وشعـراء النصـرانيَّـة ص ٢٠٢؛ ومليحق ديوانه ص ٤١.

الشَّرِح أَبَيْتَ اللَّعْنَ: عبارة كانت العرب تتوجَّه بها إلى ملوكها مَـدْحاً، والمعنى: أنتَ أَيُّها المَلك، بما تأتي من مكارم ومحامد، جعلتَ الناس يبتعدون من لعنك.

وأنّ زِنَادَ كُبِّتِنا شَدِيدُ يُوازينا إذا لُسِسَ الحَدِيدُ

٢- تَعَلَّمْ أَنَّ مَحْمِلَنَا ثَقِيْلً
 ٣- وأنّا لَيْسَ حَيُّ مِنْ مَعَدًّ

<sup>(</sup>۲) التخريج الأغاني ٥٢/١١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٦؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢٠٢؛ ولسان العرب ٦٩٧/١ (كبب) (وفيه «ذياد» مكان «زناد»)؛ وملحق ديوانه ص ٤١. (وفيه «ديار كنيتنا» مكان «زناد كبتنا»).

الشرح المَحْمِل: الهودج، والعِدْلان على جانبي الدّابَّة يُحمل فيهما. الكُبّة: الحملة في الحرب، والدفعة في القتال.

<sup>(</sup>٣) التخريج الأغاني ٢٠/١١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٦؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢٠٢؛ وملحق ديوانه ص ٤١.

الشرح معدّ: قبيلة عربيَّة مشهورة. لُبسَ الحديد: كناية عن التسلُّح والاستعداد للحرب.

وقال:

[من الطويل]:

ذُرَاها وَأَنَّا حِيْنَ تُنْسَبُ جِيْدُها إِذَا الحَرْبُ شَالَتْ لاقِحاً مَنْ يَقُودُها وأَنَّا الذُّرَى مِنْها وأَنَّا وَقُودُها

ا لَقَدْ عَلِمَتْ عُلْيا رَبِيعَةَ أَنْنَا عَمَارَةً وَمَارَةً

- إِنْ تَسْأَلِي تُنْبَيْ بِأَنَّا خِيَارُهَا

<sup>(</sup>۱) التخريج ديوانه ص ٩. الشرح الذُّرى: جمع ذروة، وذروة الشِّيء أعلاه. جيدها: العنق، ومقدَّمها، والمقصود هنا: أفضلها.

 <sup>(</sup>٢) التخريج ديوانه ص ٩.
 الشرح العمارة: العدد الكثير. شالَتِ الناقة بذنبها: رفعته. الـلاقح: الناقة التي حملت.
 والمقصود بقوله: «إذا الحرب شالَتْ لاقِحاً»، إذا استعرتِ الحرب.

 <sup>(</sup>٣) التخريج ديوانه ص ٩.وفي البيت خُرْم.

وقال أيضاً:

[من الكامل]:

نَسَبُ بَعِيدٌ يا قُتَيْبَ فَأَصْعِدي

١ - زَعَمَتْ قُتَيْبَةُ أَنَّهَا مِنْ وائِلٍ

<sup>(</sup>١) التخريج ديوانه ص ٨.

الشرح قتيبة: بطن من باهلة. وواثل: قبيلة عربيَّة مشهورة. يا قُتيب: نداء مرخَّم، والأصل: يا قتيبة أو المقصود به «أصعدي» اذهبي إلى قومك، وعودي إلى أصلك.

# قافية الراء

- 12 -

جاء في الأغاني: أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حَدَّثني محمد بن الحسن الأحول عن ابن الأعرابي قال:

أغار عمرو بن كلشوم التغلبي على بني تميم، ثمَّ مَرَّ منْ غَزْوِه ذلك على حيّ من بني قيس بن ثعلبة، فملأ يديه منهم، وأصاب أسارى وسَبايا، وكان فيمن أصاب أحمد بن جندل السَّعدي، ثم انتهى إلى بني حنيفة باليمامة وفيهم أناس من عِجل، فسمع به أهلُ حَجْر<sup>(1)</sup>؛ فكان أوّلَ من أتاه من بني حنيفة بنو سُحَيم عليهم يزيد بن عمرو بن شمر. فلمَّا رآهم عمرو بن كلثوم ارتجز، فقال<sup>(2)</sup>:

١-مَنْ عالَ مِنًا بَعْدَها فلا آجْتَبَرْ
 ٢-ولا سَقَى الماء ولا أرْعَى الشَّجَرْ
 ٣-بَنُو لُجَيْمٍ وَجَعَاسِيْسُ مُضَرْ

<sup>(1)</sup> حَجْر: مدينة اليمامة، وأمّ قراها (معجم البلدان ٢٥٦/٢).

<sup>(2)</sup> الأغاني ١١/٥٠.

<sup>(</sup>۱) التخريج الأغاني ۱۱/٥٠ (وفيه «من عاذَ مِنِّي» مكان «من عالَ مِنَّا»)؛ وديوانه ص ٣؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٦ (وفيه «من عاذَ مِنِّي» مكان «من عالَ منَّا»)؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢٠٠، ولسان العرب ١١٥/٤ (جبر).

الشرح عالَ: جارَ ومالَ، وافتقر. اجتبر: صلح بعد الكسر، واغتنى.

<sup>(</sup>۲) التخريج الأغاني ۱۱/۰۰؛ وديوانه ص ٣ (والرواية فيه: «ولا سقي ماءً ولا رَعَى شَجَرْ»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٦؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢٠٠؛ ولسان العرب ١١٥/٤ (جبر) (وفيه «راء» مكان «أرْعَى»).

<sup>(</sup>٣) التخريج الأغاني ٢١/٥٠؛ وديوانه ص ٣؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٦؛ وشعراء=

# ٤-بحانِبِ اللَّوِّ يُدَهْدُونَ العَكَرْ

<sup>=</sup> النصرانيّة ص ٢٠٠؛ ولسان العرب ٢/ ٢٧٥ (جعش) (والرواية فيـه «بنو لُخَيْم وجعـاشِيْشُ مُضَرْ» مع نسبته إلى ابن حلّزة).

الشرح الجعاسيس: جمع الجعسوس، وهو اللَّئيم الخِلْقة والخُلُق. مضر: قبيلة عربيَّة.

<sup>(</sup>٤) التخريج الأغاني ٢١/٥٠؛ وديوانه ص٣؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٦ (وفيه «يُديهون» مكان «يدهدون»)؛ وشعراء النصرانية ص ٢٠٠ (وفيه «يُديهون» مكان «يدهدون»).

<sup>&</sup>quot;يُعْتَمُونَ" اللَّهُ الواسعة. يدهـدون: يدحـرجون ويقلبـون. العكَر: الـراسب من كلَّ شيء.

ذكر الكلبيّ أنَّ عمرو بن كلثوم رأى حُجر بن أبي شمِر الغسَّانيّ غزا في تغلب بعد منصرف من عندهم، إلى غسّان قومه، فلقيه عمرو في خيل بني تغلب، فهزمه، وقتل أخاه وابن عمِّ له يقال له عامر بن أبي حُجْر، فقال عمرو بن كلثوم [من الكامل]:

بالثُّكُلِ وَيْلَ أَبِيكَ يَا ابْنَ أَبِي شَمِرْ لَـكَ وَرْدَةٌ كَالسِّيدِ طَامِيَةُ الحَضَرْ مِنْهَا أَخَاكَ وَعَامِرَ بْنَ أَبِي حُجُرْ ١ - هَالَّا عَطَفْتَ على أُخِيِّكَ إِذْ دَعَا
 ٢ - غادَرْتَهُ مِزَعَ الرِّمَاحِ وأَسْهَلَتْ
 ٣ - فَذُقِ الذي جَشَّمْتَ نَفْسَكَ فَآحْتَسِبْ

<sup>(</sup>۱) التخريج ديوانه ص ۱۳؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٦؛ وملحق ديوانه ص ٤١. الشرح هلاً: حرف توبيخ وتنديم هنا لأنها دخلت على فعل ماض، ولو دخلت على فعل مضارع لكانت حرف تحضيض. عطفت على أخيًك: رَقَقْتُ له، ورحمته. التُّكُل: فَقَد اللهِ أو الحبيب، أو الموت.

 <sup>(</sup>۲) التخريج ديوانه ص ١٣.
 الشرح المِزَع: القِطع. أسهلت: جاء منها جَرْي لا تحتاج معه أن تُضرب بالسَّيف.
 الوردة: مؤنّث الورد، وهو من الخيول الأحمر الضارب إلى الصَّفرة.

السِّيد: الذُّثب. طامية: شديدة. وأحضر الفرس: وثب في عَدْوه.

<sup>(</sup>٣) التخريج ديوانه ص ١٣، وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٦ (وفيه «واندبَنْ» مكان «فاحتسِبْ»)؛ وملحق ديوانه ص ٤١.

الشرح جشّمتُه الأمر: كلَّفتُه إيّاه.

## وقال يهجو عمرو بن هند:

[من الكامل] فَيَدِينُ لِلْمَلِكِ اللِّئامِ العُنْصُرُ عِزَّا يَحِقُ له الَّذِي لا يُفْهَرُ عَرَفَتْ خُمَاعَةُ أَنَّها لا تُخْفَرُ

١ ـ لا يَسْتَوِي الْأَخَوَانِ أَمَّا بَكُرُنَا
 ٢ ـ وَوَجَدْتُ تَغْلِبَ لا يُرَامُ قَدِيمها

١- أخُمَاعَ لَوْ أَصْبَحْتِ وَسْطَ رِحَالِهِمْ

<sup>(</sup>١) التخريج ديوانه ص ٥.

<sup>(</sup>۲) التخريج ديوانه ص ٥.

<sup>(</sup>٣) التخريج ديوانه ص ٥. وفي مخطوطة الديوان «أصبَحْتَ» مكان «أَصْبَحْتِ». الشرح أُخُماع: يا خُماعة، وقد رخِّم المنادى. وخُماعة بطن من بني ضُبيعة بن ربيعة.

[من البسيط]

سَقْفًا كَواكِبُهُ البِيضُ المَباتِيــرُ

- تَبْنس شنابِكُهُمْ مِنْ فَوْقِ أَرْؤُسِهِمْ

<sup>(</sup>۱) التخريج الحيوان ١٢٧/٣. الشرح السنابك: جمع السُّنبُك: طرف الحافر. البيض: السُّيوف. المباتير: جمع المبتار، وهو السَّديد القطع.

كان النَّعْمَانُ بن المُنذِر يبعث إلى عمرو بن كلثوم بِحِباءٍ (١) في كلّ سنة ، فلمّا أَسَنّ جعل يبعث إلى الأسود ابنه بمثله ، فقال عمرو: مُتُّ حتى ساواني بَـوْلي . وَحلَفَ لا يذوق طعاماً ولا شراباً إلا الخمر ، فجعل يشربه صِرْفاً ، وجعلت امرأته تعتزله لكي يأكل ، فأبى ، واشتدّ عليها وهو يقول [من الوافر]:

١ مَعاذَ الله تَـدْعوني لِحِنْتٍ وَلَوْ أَقْفَرْتُ أَيَّاماً، قُـتارُ

<sup>(1)</sup> الحِباء: العطيّة.

<sup>(</sup>١) التخريج ديوانه ص ١٤، وقد ضبط محقِّق الديوان لفظة «قتـار» بضمّ الراء مع الإشارة إلى أنّها وردت في المخطوط بالتسكين.

الشرح الحِنْث: عدم اليوفاء باليمين. أَقْفَرْت: جُعْتُ. والقُتار: دخان ذو رائحة خاصّة ينبعث من الطبيخ أو الشُّواء، أو العظم، أو نحوه. والأرجح أن «قتار» اسم زوجته.

## [من الوافر]

عَـلامَ تـرى صَنَـائِعَنَا تَصِيـرُ وَإِخْـوَتُهـا اللَّهَاذِمُ والقُعُـورُ وأَنْكَـرْنا وَلَيْسَ لَهُمْ نَـكِيـرُ يُشَـدُّ بها الأقِـدَّةُ والحُصُـورُ فَكَيْفَ يَغُـرُّهُمْ مِنَّا الغَـرُورُ إلى أَرْضٍ يَعِيشُ بها العَسِيـرُ ١- ألا يا مُسرَّ والأنْبَاءُ تَنْمِي

٢- أَلُمْ تَشْكُرْ لَنَا أَبْنَاءُ تَيْمٍ

٣- بأنّا نَحْنُ أَحْمَيْنَا حِمَاهُمْ

٤- وَنَحْنُ لَيَالِيَ الأَفْهَارِ فيهِمْ

ه - كَشَفْنَا الخَوْفَ والسَّعَيَاتِ عَنْهم

٦- وَعَبْدُاللهِ ثانِيَةً دَعَاهُمْ

(١) التخريج ديوانه ص ١٢. الشرح يا مُرَّ: نداء مرخَّم، والأصل: يا مرَّة. تنمي: تشيع. الصنائع: جمع الصَّنيعة، وهي كلَّ ما عُمِل من خير أو إحسان.

(۲) التخریج دیوانه ص ۱۳.
 الشرح أبناء تیم هم بنو تیم الـلات بن ثعلبة رهط من بكـر من وائل. واللهـازم: قـوم من تغلب. والقُعور: حـى من تغلب.

(٣) التخريج ديوانه ص ١٣٠. الشرح أحْمَى: الموضع الذي يُحمى ويُدافَع عنه، كالدار والمرعى ونحوهما.

(٤) التخريج ديوانه ص ١٣.

الشرح الأفهار: لعلَّ الشَّاعر أراد بهم بني فِهْر من قريش. والأفهار: اسم موضع (معجم البلدان ٢٧٦/١). الأقِدَّة: جمع القَدَ، وسُيُور تُشَدُّ بها الأَقْتاب والمحامل الجلد والحصور: لعلَّها جمع الحصر، والحُصْر جمع الحصير، والمقصود اللَّيالي الشديدة.

(٥) التخريج ديوانه ص ١٣.

الشرح كشفنا: أزلنا. السَّعَيات: جمع السَّعْيَة، اسم مرَّة من السَّعْي، وسعى به سِعايةً: وشَى ونمَّ. الغَرور، بفتح الغين: ما يغرّ الإنسان ويخدعه من مال أو شهرة أو نحوهما. والغُرور، بالضَّمّ، الانخداع ببعض الأعراض الزّائلة.

(٦) التخريج ديوانه ص ١٣. وفيه إشارة إلى الرواية «الفقير» بدل «العسير». الشرح العسير: الفقير هنا.

٧- إلى أرْضِ الشام حِمَّى وَحَبٌّ وَثَمَّ ..... فَشَا العَصِيرُ

<sup>(</sup>٧) التخريج ديوانه ص ١٣، وفيه نقص كلمة أو أكثر بعد «وثمّ» في عجزه، وقد أشار إلى هذا النقص محقّق الديوان.

#### [من الوافر]

إلى القَنَعاتِ مِنْ أَكْنافِ يَعْرِ يَبيسَ المَاءِ مِنْ حُوَّ وَشُقْرِ على ما كانَ مِنْ نَسَبٍ وَصِهْرِ شَدِيدٍ رِزُّهُ كاللَّيْلِ مَجْرِ وَجَعْدَةً مِنْ بني كَعْبِ بْن عَمْرو

١ - جَلَبْنا الخَيْلُ مِنْ جَنْبَيْ أُرِيكٍ

٢- ضَوَامِرَ كَالْقِدَاحِ تَرَى عَلَيْهَا

٣- نَـؤُمُّ بها بِلاَدَ بَـنِي أبينا

٤- تُجَاوِبُ في جَوَانِبِ مُكْفَهِرً

٥- صَبَحْنَاهُنَّ حَرَّابَ بْنَ قَيْسٍ

(۱) التخريج ديوانه ص ٧ (وفيه «القلعات» مكان «القنعات» و «بعر» مكان «يعر»)؛ ومعجم ما استعجم ١٣٩٦/٤.

الشرح أريك: اسم جبل بالبادية. وقيل: أريك واد، وقيل: هو جبل قريب من معدن النقرة شقّ منه لمحارب، وشقّ لبني الصادر من بني سليم، ورواه بعضهم بضمّ أوَّله، وفتح ثانيه بلفظ التصغير. (معجم البلدان ١٩٧١). والقنعات، أو القلعات: اسم موضع كما يتضح من السياق، ولم أقع عليه في المعاجم التي تترجم للمواضع والبلدان. ويعر: جبل بالحجّاز في ديار بني خثيم من هُذيل. (معجم ما استعجم ١٣٩٦/٤)؛ ويعر: اسم موضع.

(۲) التخریج دیوانه ص ۷.

الشرح ضوامر: جمع ضامر، وضامرة، وهي الهزيلة، والهزال في الخيول مستحب. القداح: جمع القدْح، وهو قطعة من الخشب تعرَّض قليلًا وتُسَوَّى، وتخط فيه حزوز تُميَّز كُلُ قدح بعدد من الحزوز، وكان يستعمل في الميسر. الحُوِّ: جمع الحُوَّة، لون تخالطه الكُمْتَة مثل صدأ الحديد.

(٣) **التخريج** ديوانه ص ٧.

الشرح نؤم: نقصد.

(٤) التخريج ديوانه ص ٧.
 الشرح المكفية": الجبل الصلب المنيع. الوزّ: الصَّوت. المجر: الكثير، يريد أنَّ الخيـل تصهل، فتجاوبها خيول أخرى.

الشرح ديوانه ص ٧.

(٥) التخريج ديوانه ص ٧؛ ومعجم ما استعجم ١/٩٥ (وفيه «أسفَل من أُباض» مكان «أَيْمَنَ =

بِجَنْبِ عُـوَيْرِضِ أَسْـرابُ دَبْـرِ سَـوَاكِـنَ بَعْـدَ إِبْسَـاسٍ وَنَقْـرِ إلى الغَمَـراتِ مِنْ جُشَمِ بْنِ بَكْـرِ ٦- كَأَنَّ الخَيْلَ أَيْمَنَ مِنْ أَباض
 ٧- إذا سَطَعَ الغُبَارُ خَرَجْنَ مِنْهُ
 ٨- مُجَرَّبةً عليها كُلُّ مَاض

<sup>=</sup> من أُباضٍ »، وإشارة إلى رواية تقول: «أسفَلَ مِنْ أُباضٍ »).

الشرح أُباضًى (على وزن «فُعالَى») اسم مكان، وكذلك عُويرض كما في معجم البلدان ١/٩٥؛ وأباض: قرية بالعِرْض عِرْض اليمامة لها نَخْل لم يُرَ نخل أطول منها، وعندها كانت وقعة خالد بن الوليد مع مسيلمة الكذاب (معجم البلدان ١/٨١). ودَبْر: جماعة النحل والزَّنابير.

 <sup>(</sup>٧) التخريج ديوانه ص ٧، وفيه إشارة إلى الرواية «بعد تأبية ونَقْرِ».
 الشرح إبساس الخيل والجمال ونحوها: سوقها بلين ولطف. النَّقر: الضَّرب هنا. وفي الديوان الإبساسُ التسكينُ والنَّقرُ بالفم.

<sup>(</sup>٨) التخريج ديوانه ص ٧.

الشرح ماض : ذاهب. الغمرات: جمع الغمرة، وهي الشُّدَّة والمكروه، والمقصود بها الحرب.

جاء في كتاب «الأنوار ومحاسن الأشعار» ١٥٧/١: «أغار عمرو بن كلثوم في جمع من بني تغلب على بني ذبيان بموضع يقال له خوّ، والذّنائب، فقاتلوه قتالاً شديداً، ثم إنَّ بني ذبيان انهزمت، وحمل عمرو على حُذَيفة بن بدرٍ فأسره، وأصابوا أسرى، ونعما كثيراً، وسبايا، فلمّا وافي به بني تغلب، ناشدوه في قتل حذيفة، وأشاروا عليه بذلك، فأبي عمرو، وقال حُذيفة: أنا أشتري نفسي منك بألف ناقة حمراء سوداء المقلة، فقال عمرو: أنتَ سيّد من سادات مُضر، وأنا أحبّ الاصطناع إلى مثلك، فأطلقه، وجزّ ناصيته، وردّه إلى قومه، وقال في ذلك [من الوافر]:

إذا ما المَرْءُ لم يَهْمُمْ بصَبْرِ مَننْتُ على حُلْيفَة بَعْدَ أَسْرِ لَننْتُ على حُلْيفَة بَعْدَ أَسْرِ لَنْسالَ به رَغيبة ذُخْرِ دَهْرِ لِهُمْ لِللَّهِ الْمُلْلِدُ لِن بَلْدِ

السم تَسرَ أَنَّني رَجُلُ صبورٌ
 وأنسى باللَّنائِبِ يَوْمَ خَوَّ
 ولَوْ غَيْرِي يَجِيءُ به أسيرا
 ولكنسى مَنَنْتُ وكانَ أهلا

<sup>(</sup>١) التخريج الأنوار ومحاسن الأشعار ١٥٧/١.

 <sup>(</sup>۲) التخريج الأنوار ومحاسن الأشعار ١٥٨/١.
 الشرح الذنائب: ثلاث هضبات بنجد، وهي عن يسار فلجة مصعداً إلى مكة (معجم

الشرح الذنائب: ثلاث هضبات بنجد، وهي عن يسار فلجة مصعداً إلى مكّة (معجم البلدان ٨/٣). خوّ: كل واد واسع في جوّ سهل. ويوم خوّ: من أيّام العرب كان لبني أسد على بني يربوع قتل فيه ذؤاب بن ربيعة عُتيبةً بن الحارث بن شهاب اليربوعيّ (معجم البلدان ٢/٥٤).

 <sup>(</sup>٣) التخريج الأنوار ومحاسن الأشعار ١٥٨/١.

الشرح يريد: لو أسره غيري، لنال فديةً كبيرة. (٤) التخريج الأندار ومحاسد الأشوار ١٥٨/١.

 <sup>(</sup>٤) التخريج الأنوار ومحاسن الأشعار ١٥٨/١.
 الشرح مننت: أنعمت. أوليت معروفاً: صنعته إليه.

### وقال [من الوافر]:

سَوَاهِمَ يَعْتَنِمْنَ على الخَبَارِ خَوَارِجَ كَالسَّمَامِ مِن الغُبَارِ فِراساً والقبائِلَ مِنْ غِفارِ عَلَيْهِ حَوَاسِراً وَسُطَ اللَّيارِ كما عَكَفَ النَّسَاءُ على اللَّوارِ

١- جَلَبْنَا الخَيْلَ مِنْ جَنْبَيْ أُرِيكٍ
 ٢- نَـزَائِـعَ لِلْغُـرَابِ بِنَـا تُبَـارِي
 ٣- صَبَحْناهُنَّ يَـوْمَ الأَتْم شُعْشاً

١- عببت الله يسوم الم سعت
 ١- تَرَكْتُ نِسَاءَ سَاعِدَةَ بْنِ عَمْرٍو

ه - تُركْتُ الطُّيْرَ عَاكِفَةً عَلَيْهِ

(١) التخريج ديوانه ص ١٠.

الشرح آريك: اسم جبل بالبادية. وقيل: أريك واد، وقيل: هو جبل قريب من معدن النقرة شِقّ منه لمحارب، وشِقّ لبني الصادر من بني سليم، ورواه بعضهم بضمّ أوّله، وفتح ثانيه بلفظ التصغير (معجم البلدان ١٩٧/١). السواهم: جمع السّاهمة، وهي من الخيول والجنوب الضامرة الضعيفة. يعتزمن على الأمر: يعقدن النّية على فعله. والخبار من الأرض: ما لان واسترخى منها.

(۲) التخريج ديوانه ص ۱۰.

الشرح السَّمام: الخفيف اللَّطيف من كلِّ شيء.

(٣) التخريج ديوانه ص ١٠؛ ومعجم ما استعجم ١٠٤/١ (وفيه أنّ البيت لعمـرو بن كلثوم، أو لغيره).

لغيره). الشرح الأثم: موضع في ديار بني سُلَيم: قاله أبو عمرو الشَّيباني. وقال غيره: هو موضع الشرح الأثم: الماذئ المادئ الماذئ المادئ ال

بالعراق، وأنشد للنابعة الذبياني [من الوافر]:
فَا وُرَدَهُ لَهُ بَطْنَ الْأَسْمِ شُعْسُاً يَصُنَّ المَشْيَ كَالَحِ لَمْ السَّوام، (ديوانه. ص ١١٤. والحِداً: جمع حداة، وهي طائر من الجوارح. التؤام: جمع التوأم، وهو الذي يطير اثنين اثنين) فِراس: (بكسر الفاء، كما في ديوانه، وتاج العروس وهو الذي يطير اثنين اثنين فراس: (بكسر الفاء، كما في ديوانه، وتاج العروس ١٣٢/١٦، وقد ضبطها محقق «معجم ما استعجم» بالفتح) هم بنو فراس بن غنم بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة. وغفار: هم بنو غِفار بن مُليك بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة.

(٤) التخريج ديوانه ص ١٠. الشرح الحواسر: جمع حاسرة، وهي التي حسرتِ الخمار عن وجهها، كناية عن شدّة ألمها لفقده.

(٥) التخريج ديوانه ص ١٠. الشرح عاكفةً عليه: مقبلةً عليه يندبنه. الدُّوار: الدَّوران حول المعبود.

#### ٦- فَجَعْتُهُمُ بِخَيْرِهِمٍ نَدِيماً وَأَطْعَمِهِمْ لَدَى قَحْطِ القِطارِ

<sup>(</sup>٦) التخريج ديوانه ص ١٠. الشرح فجعتهم: أوجعتهم كثيراً بفقد الذي يحبّونه. القحط: الجَـدْب. القطار: عدد من الجمال يلي بعضُها بعضاً على نسق واحد.

# قافية اللام

#### - 21 -

جاء في الأغاني ٥٠/١١ أنّ يزيد بن عمرو طعَنَ عمرو بن كلثوم، «فصرعه عن فرسه، وأسره. وكان يـزيد شـديدا جسيمـا، فشدّه في القِـد، وقال لـه: أنت الذي يقول [من الوافر]:

مَتَى تُعْفَدُ قرينتُنا بِحَبْلٍ تَجذّ الحَبْلَ أَو تَقِصِ القَرينا

أما إنّي سأقرنك إلى ناقتي هذه، فأطردكما جميعاً. فنادى عمرو بن كلثوم: يا لربيعة! أُمْثُلَة (الله على فاجتمعت بنو لُجيم، فنهوه، ولم يكن يريد ذلك به. فسار به حتّى أتى قصراً بحجر من قصورهم، وضرب عليه قبّة ، ونحر له، وكساه، وحمله على نجيبة، وسقاه الخمر، فلمّا أخذت برأسه تغنّى [من الوافر]:

ولم أشْعُرْ بِبَيْنٍ مِنْكِ هَالاً أُشَبِّهُ حُسْنَها إِلَّا الهِلاَ وتَغْلِبَ كُلَّمَا أتَيَا حِلاَلا

١ - أَاجْمَعُ صُحْبَتِي السَّحَرَ آرْتِحَالا

٢- ولم أَرَ مِثْلَ هَالَةَ في مَعَدًّ

٣- ألا أَبْلِغْ بَنِي جُشَمَ بْنِ بَكْرٍ

<sup>(\*)</sup> المُثْلة: التعذيب التنكيل.

<sup>(</sup>۱) التخريج الأغاني ۱/۱۱؛ وديوانه ص ٤ (وفيه «سَحَـر» مكان «السحـر»، و «أَزْمِعْ» مكان «السحـر»، و «أَزْمِعْ» مكان «أشعر»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٧؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢٠١. الشرح هالا: يا هالة.

<sup>(</sup>۲) التخريج الأغاني ۱۱/۱۱؛ وديوانه ص ٤ (وفيه «تشبّه» مكان «أشبّه»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٧؛ وشعراء النصرانيّة ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) التخريج الأغاني ١١/١١، وديوانه ص ٤ (وفيه «كلّها نبأً جُلالا» مكان «كلّما أتيا حلالا»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٧؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢٠١ (وفيه «حَلالا» مكان «حِلالا»).

بأنّ الماجِدَ القَرْمَ آبْنَ عَمْرو غَدَاةً نَطَاع قَدْ صَدَقَ القِتَالا كَتِيْبَتُهُ مُلَمْلَمَةُ رَدَاحُ إذا يَـرْمُـونَها تُفْنِي النِّبَالا جَــزَى اللهُ الْأَغَرُّ يَــزِيــدَ خَيْــرآ وَلَقَّاهُ المَسَرَّةَ والجَمالا \_ ٦ بِمَأْخَذِهِ آبْنَ كُلْثُـومٍ بْنِ عَمْـروِ يَسزيدُ الخَيْسِ نسازَلَهُ نِسزالاً \_ Y بِجَمْع مِنْ بَنِي قُرَّانَ صِيْدٍ يُحِيلُونَ الطِّعَانَ إذا أَجَالًا \_ ^ يَنِيدُ يُقَدِّمُ السُّفَرَاءَ حَتَّى يُرَوِّي صَدْرَها الأُسَلَ النِّهَالاَ \_ 9

الشرح بنو جُشَم: هم بنو جُشَم بن بكر رهط عمرو بن كلثوم. الحِلال، بكسر الحاء، كما جاء في الأغاني، جمع حِلَّة، وهي جماعة بيوت الناس، ومجتمع القوم.

التخريج الأغاني ١١/١١؛ وديوانه ص ٤ (وفيه «البطل» مكان «القرم»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٧؛ وشعراء النصرانيّة ص ٢٠١ (وفيه «نُطاعُ» مكان «نَطاعِ» وهذا تصحيف).

الشرح الماجد: ذو المجد، والحَسَن الخُلُق. القَرْم: السَّيِّد، والعظيم. نَطاع: قرية من قرى اليمامة، وقيل: ماءة في بلاد بني تميم. (معجم البلدان ٣٣٦/٥).

التخريج الأغاني ١١/١١؛ وديوانه ص ٤ (وفيه «تنبي» مكان «تفني»)؛ وشـرح ديـوان امرىء القيس ص ٣٣٧؛ وشعراء النصرانيّة ص ٢٠١.

الشرح الكتيبة: الجيش، أو الفرقة منه. المُلملمة: المجتمعة. رداح: ثقيلة جرّارة.

التخريج الأغاني ١١/١١؛ وديوانه ص ٤ (وفيه «الأجَلُّ» مكان «الأغَرُّ»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٧؛ وشعراء النصرانيّة ص ٢٠١. الشرح الأغر: الكريم الأفعال.

التخريج الأغاني ١١/١١ (وفيه «يزيد» مكان «يزيد»)؛ وديوانه ص ٤ (وفيه «سَعْدِ» مكان «عَمْرِو»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٧؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢٠١.

التخريج الأغاني ١١/١١، وديوانه ص ٤؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٧؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢٠١ (وفيه «قَرَّان» مكان «قُرّان»، وهذا تصحيف).

الشرح قَرَّان: هم بنو قُرَّان رهط يزيد بن عمرو بن شمَّر. الصِّيد: جمع الأصْيَد، وهو الشجاع.

التخريج الأغاني ١١/١١؛ وديوانه ص ٤ (وفيه «الشّقراء» مكان «السُّفراء»)؛ وشرح ديـوان امرىء القيس ص ٣٣٧؛ وشعراء النصرانيّة ص ٢٠١.

الشرح الأسل: الرِّماح.

## [من الكامل]

وَرِثَ الثُّويْرَ وَمَالِكا وَمُهَلْهِلَا وَشَرَى بِحُسْنِ حَدیثِه أَنْ يُقْتَلَا عِنْدَ التَّفاضُلِ فَضْلَ قَوْمٍ أَفْضَلا بَكُراً فَجَلَّلَها الجِيَادَ بِكِنْهِلَا المَعْرُوفِ إِذْ عَيَّ الخَطِيبُ المِفْصَلا ١- ما بالمشرىء مِنْ ضُوْلَةٍ في وَائِل
 ٢- خالي بِندِي بَقَرٍ حَمَى أَصْحَابَهُ
 ٣- ذاكَ الثَّوَيْثُ فما أُحِبُّ بِفَضْلِهِ
 ٤- عَمِّي الذي طَلَبَ العُدَاةَ فَنَالَها
 ٥- وأبى الَّذِي حَمَلَ المِئِينَ وَنَاطِقُ

<sup>(</sup>١) التخريج ديوانه ص ٨. الشرح ضُوَّلة: ضعف. الثُّوير: هو الثُّوير بن عمرو بن هلال، ولعله خال عمرو بن كلثوم. والمُهَلهِل هو الشاعر الفارس عديّ بن ربيعة المشهور في حرب بكر وتغلب.

<sup>(</sup>٢) التخريج ديوانه ص ٨. الشرح ذو بقر: واد بين أخيلة الجمى حمَى الرَّبَذَة (معجم البلدان ٥٥٧/١)، وقرية في ديار بني أسد (معجم ما استعجم ٢/٣٦٣). والمعنى أنَّ خاله حَمَى أصحابه واشترى حسنَ الحديث بالقتل، فبقي له الذّكر.

<sup>(</sup>٣) التخريج ديوانه ص ٨.

<sup>(</sup>٤) التخريج: ديوانه ص ٨. وفي مخطوطة الديوان «بِكْرًا» مكان «بَكَرًا». الشرح كِنْهِل: اسم ماء لبني تميم. (معجم البلدان ٤/٥٥٠)، ويوم كنهِل هو المشهور بيوم غَوْل (راجع نقائض جرير والأخطل ص ١٠٠٠).

 <sup>(</sup>٥) التخريج ديوانه ص ٨.
 الشرح المئين: جمع المئة. عَيَّ: عجز عن الكلام.

[من الوافر]

وَجَعْداً في دِيَارِكَ مِنْ هُبَالَهُ تُجَوِّلُ في دِيَارِكَ مِنْ إِجَالَهُ

١٠ تَعَلَّمُ أَنَّ حَرَّابَ بِنَ قَيْسٍ
 ٢٠ الآياحَيُّ ما خَيْلُ بِعَيْبٍ

<sup>(</sup>۱) التخريج ديوانه ص ٧.

الشرح حرّاب بن قيس وجعدة رهطان من بني كعب بن عمرو. هُبالة: ماء من مياه بني نمير (معجم البلدان ٥/٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) التخريج ديوانه ص ٨. (وفيه إشارة إلى الرواية «في دياركُمُ إجاله» مكان «في دياركُ من إجاله»).

## [من الطويل]

على هالِكٍ أَو آنْ نَضِجٌ مِنَ القَتْلِ بِأَرْضٍ بَراحٍ ذي أَراكٍ وذي أَثْلِ سِوَى جِذمِ أَذُوادٍ مُحَلَّفَةِ النَّسْلِ الإله أنْ تنوح نساؤنا
 السُّيوفِ بالسُّيوفِ أَحَلَّنا
 السُّيةتِ الأيّامُ مِلْمالِ عِنْدَنا

- (۱) التخريج الأشباه والنظائر ۱/۸۹، ۹۰ (في ۱/۹۰ جاءت رواية العَجُز: «على هالكِ مِنّا وإنْ قُصِمَ الظَّهْرُ»)؛ والتذكرة الحمدونيَّة ۲/۲۲؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ۲۳۷؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ۱۷/۲؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۱۹/۱، ٤٧٤ (وفيه «نصيح» مكان «نضّج»)؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢٠٤؛ وملحق ديوانه ص ٤٠. الشرح معاذ الإله: تركيب لغوي معناه التبرُّق. الهالك: المَيْت. يقول: نعوذ بالله من نوح نسائنا على مُتوفّى منّا، ومن ضجيجنا من القتل والقتال، وقد تعوَّدت نساؤنا الثُّكل، ونشأنا على مزاولة الحروب.
- (٢) التخريج الأشباه والنظائر ١/ ٨٩؛ والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٦؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٧؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٨/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١/ ٤٧٥؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢٠٤؛ وملحق ديوانه ص ٤٠.
- الشرح البراح: الأرض لا بناء فيها ولا عمران. الأراك: شجر تُتَخذ منه المساويك، والأثل: شجر صلب الخشب، ونبَّه بذكر الأرض البراح على أنَّهم غير محتجزين بحصون ولا قبلاع، ولا ممتنعين بهضاب ولا جبال. والأثل والأراك ينبتان في السَّهْل أكثر، فوكد بذكرهما مراده، وهو أنَّ صبرهم في دار الحفاظ أنزلهم بأرض واسعة ذات أثل وأراك، وصرفهم عن الانتجاع وتطلّب الخصب في المظانّ.
- (٣) التخريج الأشباه والنظائر ١/ ٨٩ (وفيه «تعين على الأزل» مكان «محذّفة النَّسْل»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٨؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٨/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٤١٨/١؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢٠٤؛ وملحق ديوانه ص ٤١.

الشرح الأيّام: الحرب هنا. مِلْمال: من المال. الجذم: الأصل. الأذواد: جمع اللّود، وهو من الإبل ما دون العشرة. محلّفة: مقطوعة. يقول: إنَّ الحروب والنكبات لم تُبق عندنا من المال إلّا بقايا أذواد قطع الضّرُّ نسلها، وهزلت، وساء حالها، فهي على شرف الفناء.

- ثَـلاثَـةُ أَثـلاثٍ فَـأَثْمـانُ خَيْلِنـا

وَأَقْـواتُنـا ومـا نَسـوقُ إلى القَتْــلِ

<sup>(</sup>٤) التخريج الأشباه والنظائر ١/ ٨٩؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٨؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٨/٢؛ وفيه «العقل» مكان «القتل»)؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢٠٤؛ وملحق ديوانه ص ٤١.

الشرح يقول: قسمنا أموالنا ثلاثة أقسام: قسم صرفناه لنشتري خيلنا، فنحن غزاة فوارس، وقسم حَبَسْناه على أقواتنا واستضافة زوّارنا، وقسم وجّهناه إلى الدِّيات، وأروش الجنايات التي اقترفتها أيدينا.

[من الطويل]

على حَيِّ كَلْبٍ والضُّحَى لَم تَرَحَّلِ وَشَهْبَاءَ تَرْدِي بِالسِّهَامِ المُثَمَّلِ تَجُرُّهُمُ عُرْجُ الضِّبَاعِ بِمَحْفَلِ

١٠ الا هَلْ اتنى بِنْتَ الثُّويْرِ مَغَارُنَا
 ٢٠ صَبَحْنَاهُمُ مِنَّا فَوَارِسَ نَجْدَةٍ
 ٣٠ تَركْنَاهُمُ صَرْعَى لَدَى كُلِّ مَزْحَفٍ

<sup>(</sup>١) التخريج ديوانه ص ٨.

الشرح بنت الثُّوير: لعلُّها امرأة الشاعر. والمغار: الإغارة. ترحُّل: ترتفع.

 <sup>(</sup>٢) التخريج ديوانه ص ٩.
 الشرح الشَّهباء: مؤنَّث الأشهب، وهو ما كان لونه الشَّهبة، وهي بياض غلب عليه السواد،
 أو بياض يخالطه السَّواد. تردي: ترمي. المُثَمَّل: المُبَقَّى.

 <sup>(</sup>٣) التخريج ديوانه ص ٩.
 الشرح صَرْعى: قَتْلى. المَزْحَف: مكان الزّحف. المحفل: المجلس.

## [من الرمل]

سَفَها بِنْتُ ثُويْسِ بْنِ هِللّالِهِ إِبْلِي نَهْباً لِشَرْبٍ وَفِضَالِ إِبلي نَهْباً لِشَرْبٍ وَفِضَالِ كُلَّ ما تَحْوِي يَمينِي وشِمَالي وإذا أَتْلَفْتُهُ لَسْتُ أَبالي كَرِّيَ المُهْرَ على الحَيِّ الحِللَلِ وطِرَادِي فوقَ مُهْرِي ونِزَالي وطِرَادِي فوقَ مُهْرِي ونِزَالي نَحْوَ أَعْدائي بِحَلِّي وَآرْتِحَالي

١- بَكَرَتْ تَعْذَلُني وَسْطَ الحَلَالِ
 ٢- بَكَرَتْ تَعْذُلُني في أَنْ رَأَتْ
 ٣- لا تَعُومِيني فإني مُتْلِفً
 ٤- لَسْتُ إِنْ أَطْرَفْتُ مالاً فَرِحاً
 ٥- يُخْلِقُ المالُ فلا تَسْتَيْئِسِي
 ٢- وآثِتذالي النَّفْسَ في يَوْمِ الوَغَى
 ٧- وَسُمُوّي بِخَمِيس جَحْفَل

<sup>(</sup>١) التخريج ديوانه ص ٩.

الشرح تعذلني: تلومني. بنت ثوير بن هلال: لعلُّها امرأته. سَفَهَا: جَهْلًا، وطَيْشاً.

 <sup>(</sup>٢) التخريج ديوانه ص ٩ (وفيه إشارة إلى الرواية «فصال» مكان «فضال»).
 الشرح الشَّرب: المشاركون في الشَّراب. الفضال: الرجال المتَّصفون بالفَضْل. يقول إنّها تلومه لأنّه أفنى إبله فى استضافة رفاقه.

<sup>(</sup>٣) التخريج ديوانه ص ٩.

<sup>(</sup>٤) التخريج ديوانه ص ٩. الشرح أطرفتُ مالاً: جمعته، جنيته. أتلفته: صرفته.

<sup>(</sup>٥) التخريج ديوانه ص ٩ (وفيه «الحلال»). مكان «الجلال»). المخريج ديوانه ص ٩ (وفيه «الحلال»). الكرّ على الأعداء: الهجوم عليهم. المهر: ولد الفرس. الجلال: جمع الجلّة، وهي جماعة بيوت الناس، ومجتمع القوم.

 <sup>(</sup>٦) التخريج ديوانه ص ١٠.
 الشرح ابتذالي النفس: المخاطرة بها. الوغى: الحرب. الطّراد: الهجوم. النّزال: القتال.

<sup>(</sup>٧) التخريج ديوانه ص ١٠. الشرح الخميس: الجيش الضّخم. الجَحْفَل: الجيش الكثير الذي فيه خيل.

# قافية الميم

- 27 -

وقال:

[من الطويل]

وآبَ إلى أَهْلِ الأَصَارِمِ مِنْ جُشَمْ وَصُبَّةُ خَيْلٍ تُحْرِبُ المَالَ والنَّعَمْ وتحْسِبُها جِنّا إذا سَالَتِ الجِذَمْ صَبَبْتُ عَلَيْهِ جَحْفَلًا غانِظاً لَهُمْ كَرِيْعِ الجَرَادِ شَلَّهُ الرِّيحُ والرِّهَمْ

١- أَعَمْرُو بْنَ قَيْسِ إِنَّ نَسْرَكُمُ غَدَا

٢ - أقيش بْنَ عَمْرو غَارَةً بَعْدَ غَارَةٍ
 ٣ - إذا أَسْهَلَتْ خَبَّتْ وإنْ أَحْزَنَتْ وَجَتْ

٤ - إذا ما وَهَي غَيْثُ وَأُمْرَعَ جَانِبً

ه - فإنْ أَنَا لَم أُصْبِحْ سَوَامَكَ غَارَةً

التخريج ديوانه ص ١٢.
 الشرح عمرو: هـو عمرو بن قيس العِجْلي من بني ربيعة. غدا: ذهب في الغداة، وهي
 الوقت ما بين الفجر وشروق الشمس. آب: عاد.

<sup>(</sup>٢) التخريج ديوانه ص ١٢. الشرح «أقيس بن عمرو» كذا في مخطوطة الديوان، ولعلّ الصّواب كما أشار محقّق الديوان: «أعمرو بن قيس». الصَّبَّة: الجماعة. تُحرب: تلقّح. المال: المقصود الإبل. النَّعَم: الجمال.

<sup>(</sup>٣) التخريج ديوانه ص ١٢. الشهل. خَبَّت: رفعت أيامنها وأياسرها جميعاً في العدو. الشرح أسهلت: أخذت في السَّهل. خَبَّت: رفعت أيامنها وأياسرها جميعاً في العدو. أحزنت: أخذت في الحَزْن، وهو الغليط من الأرض في ارتفاع. وجَت: رقَّت حوافرها من كثرة المشي. شالت: رفعت. الجذم: السِّياط.

<sup>(</sup>٤) التخريج ديوانه ص ١٢. الشرح وَهَى: انفجر ماؤه شديداً. أقرَع: أخصب. الجانب: الناحية. الجَحْفل: الجيش العظيم. غنظه: همّه.

<sup>(</sup>٥) التخريج ديوانه ص ١٢.

ـ فــلا وَضَعَتْ أَنْثَى إِلَيٌّ قِنَــاعَـهــا

ولا فازَ سَهْمي حِين تَجْتَمعُ السُّهُمْ

الشرح السَّوام: جمع السّائمة، وهي الماشية التي تُرسل لترعى. ريع الجراد: جماعاته المنضمة بعضها إلى بعض. شلّه: طرده وساقه. الرَّهم: جمع الرَّهمة، وهي المطرة الضّعيفة الدائمة.

<sup>(</sup>٦) التخريج ديوانه ص ١٢.

[من الرمل]

وَلِأَيْدينا على النَّاسِ نِعَمْ صَنْ شَاءَ رَغَمْ صَنْ شَاءَ رَغَمْ لا يُدَانِينَا وفي الناس كَرَمْ ثابتِ الأصْل عَزينِ المُدَّعَمْ

١- إنَّ الله عَلَيْ عَلَيْ عِلْمَ الْحَما 
 ٢- فَلَنَا الفَضْلُ عَلَيْهِمْ بالَّذِي 
 ٣- دُونَنَا فِي النَّاسِ مَسْعَى وَاسِعٌ 
 ٤- فَفَضَلْنَاهُمْ بِحِزِّ بَاذِخٍ

<sup>(</sup>١) التخريج ديوانه ص ٣.

<sup>(</sup>٢) التخريج ديوانه ص ٣.

<sup>(</sup>٣) التخريج ديوانه ص ٣.

<sup>(</sup>٤) التخريج ديوانه ص ٣.

وقال، وهو يعني الهُذيل بن هبيرة التغلبيّ :

[من الطويل] فَنَهْدُكَ نَهْدُ لا أرى لَكَ أَرْقَما

١ - هلكْتَ وأَهْلَكْتَ العَشِيْرَةَ كلُّها

<sup>(</sup>۱) التخريج معجم ما استعجم ٤٠/١. الشرح نهد لعدوّه: صمد له وشرع في قتاله. الأرقم: نوع من الحيّات.

[من الطويل]

١- حَلَفْتُ بِرَبِّ الرَّاقِصَاتِ عَشِيَّةً
 ٢- يَقُومُ وَرَائِي نَاشِدُ لِي بِغَدْرَةٍ
 ٣- وَلَسْتُ بِمِفْرَاحِ لِمَالٍ أَفِيُدهُ

<sup>(</sup>۱) التخريج ديوانه ص ۱۱.

الشرح الراقصات: الإبل المسرعة. المَخْرِم: الطريق في الجبل أو الرمل. (٢) التخريج ديوانه ص ١١.

<sup>(</sup>٣) التخريج ديوانه ص ١١.

الشرح مفراح: شديد الفرح.

[من الطويل]

بَلَغْتَ بِادْنَى نِعْمَةٍ تَسْتَدِيمُها مِنَ الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ حِيْنَ تَرومُها

ا وكُنْتَ امْرَأً لَوْ شِئْتَ أَنْ تَبْلُغَ النَّدى الله وَيُنْتَ امْرَأً لَوْ شِئْتَ أَنْ تَبْلُغَ النَّدى الله والكِنْ فِطَامُ النَّفْسِ أَيْسَرُ مَحْمَلًا

<sup>(</sup>١) التخريج الأشباه والنظائر ٢٠٧/٢؛ وملحق ديوانه ص ٤٢.

الشرح تستديمها: تطلب دوامها.

<sup>(</sup>٢) التخريج الأشباه والنظائر ٢٠٧/٢؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٨؛ وشعراء النصرانية ص ٢٠٤؛ وملحق ديوانه ص ٤٢.

الشرح يقول: إنّ ترك ما جُبل عليه الإنسان صعب جدّاً.

# قافية النون

- 32 -

# المعلَّقة :

[من الوافر]

أَلاَ هُبِّي بِصَحْنِكِ فَآصْبَحِينَا ولا تُبْقِي خُمُورَ الأنْدَرِينَا مُشَعْشَعَةً كَأَنَّ الحُصَّ فيها إذا ما الماءُ خَالطَها سَخِينَا

(۱) التخريج الأغاني ۲۱/٥١، ٤٨؛ وأمالي القالي ۲/۷ (وفيه الصدر فقط)؛ والبرصان والعرجان ۲۶ (وفيه الصدر فقط)؛ وجمهرة أشعار العرب ٢/٣٨٨؛ والخزانة ١٨٣/٣؛ وشرح وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٦٠؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/٢٧٧؛ وشرح شواهد المغني ١١٩٧١؛ وشرح القصائدالسبع ص ٣٧١؛ وشرح القصائدالعشر ص ٣٢٠؛ وشرح المعلقات العشر ص ٨٨؛ والشعر والشعراء وشرح المعلقات العشر ص ٨٨؛ والشعر والشعراء ٢/٢٢٢ (وفيه الصدر فقط)؛ والعقد الفريد ٥/ ٢٧٠ (وفيه الصدر فقط)؛ والعمدة ١٢٥٠ (وفيه الصدر فقط)؛ والكامل ٢/٢٤٢؛ ولسان العرب ١٦٣/٥ (مدر) (وفيه «خمر» بدل «الأمدرينا» بدل «الأندرينا»)، ٥/٠٠ (ندر)، ٢٤٥/١٣ (صحن) (وفيه «خمر» بدل

«خمور»)؛ ومعجم البلدان ١/٩١١ (أندرين)؛ ومعجم ما استعجم ١٩٨/١.

الشرح ألا: حرف تنبيه. هبِّي: قومي. الصَّحن: القدح العظيم. اصْبَحينا: اسقينا الصَّبوح، وهو شراب الصَّباح. الأندرين: قرية في جنوبي حلب بينهما مسيرة يـوم للراكب في طـرف البريّـة (معجم البلدان ٢٠٩١). يقول: استيقِظي أيّتها الساقية من نـومك، واسقينا شراب الصباح بالقدح الكبير، ولا تدَّخري خمر الأندرين.

(٢) التخريج الأغاني ٢٥/١١؛ وجمهرة أشعار العرب ٣٨٩/١؛ والخزانة ٣١٧٨٠؟ والخصائص ٢/٢٨، ٢٥/١ (وفيهما العجز فقط)؛ والزاهر ٢٧/٢ (دون نسبة)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٠؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٨٨/١؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٢٠؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٦٠؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٦٠؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٥٨؛ وشعراء النصرانية ص ٤٥٥؛ ولسان العرب ١٥/٦=

تَجُمورُ بِذِي اللَّبِانَـةِ عَنْ هَـوَاهُ إذا ما ذاقَها حتّى يَلِينَا ترى اللَّحِزَ الشَّحِيـحَ إذا أُمِرَّتْ عَلَيْهِ لِمَالِهِ فيها مُهينًا كأنَّ الشُّهُبَ في الآذانِ مِنْها إذا قَرَعُوا بحافَتِها الجَبِينا ه \_ صَبَنْتِ الكَــأْسَ عَـنّــا أمَّ عَمْــرو وكانَ الكأسُ مَجْرَاهَا اليَمِينَا

(حصص)، ٢٠٥/١٣ (سخن)، ٣٧٣/١٤ (سخا). الشرح المشعشعة: الخمر التي أُرقَ مزجها. الحُصّ: الزعفران، وقيل: نبت يشبه الزعفران. سخِينا: حارًا، وفيه إشارة إلى عادة العرب في تسخين المياه، ومزج الخمـرة به في فصل الشتاء. وقيل: هو من السَّخاء، والمعنى أنَّه إذا خالطها الماء وشربناها كنَّا أسخياء، ويروى: «شحينا»، والشحن: الملء.

التخريج جمهرة أشعار العرب ١/٣٨٩؛ والخزانة ١٧٨/٣؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٠؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٧٣؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٢٢؛ وشرح المعلَّقات السبع ص ١٦٦؟ وشرح المعلَّقات العشر ص ٨٨.

الشرح تجور: تميل، تعدل. ذو اللّبانة: صاحب الحاجة. يقول: إنّ الخمر تعدل بصاحب الحاجة عن هواه، فيلين لأصحابه، ويترك حاجته، وينسى همومه وأحزانه.

التخريج الخزانة ١٧٨/٣؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٠؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٧٣؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٢٢؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٦٦؛ وشرح المعلقات العشر ص ٨٨؛ ولسان العرب ٥/٤٠٤ (لحز)، ٢٠٥/١٣ (سخن).

الشرح اللَّحِز: البخيل، وقيل: هو السُّيِّيء الخُلُق اللَّئيم. يقول: إذا ذاقهـا البخيل السُّيِّيء الخُلُق حَسُن خلقه، وأهان (أسرف) ماله.

التخريج شرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢١. الشرح الشُّهب: جمع «الشُّهاب»، وهو الشُّعلة الساطعة من النار. يقول: كأنَّ آذان الشَّرب حينما يشربونها شُهْب من شدّة احمرارها، وذلك إذا قرعوا جباههم بآنيتها.

التخريج الأغاني ٢٥٢/١٥ (وفيه «صَدَدْتِ» بدل «صَبَنْتِ»)؛ وجمهرة أشعار العرب ١/ · ٣٩ (وفيه «صَرَفْتِ» بـدل صَبَنْتِ» وفي رواية أخرى «صَدَدْتِ»)؛ والخزانة ١٧٨/٣، القصائد العشر ص ٣٢٣ (وفيه «صَدَدْت» بدل «صَبنْتِ»)؛ وشرح المعلّقات السبع ص ١٦٦؛ وشرح المعلَّقات العشر ص ٨٨؛ ولسان العرب ٢٤٤/١٣ (صبن).

الشرح صبنت: صرفتِ. أمَّ عمرو: يا أمَّ عَمروٍ. يقول: صرفتِ الكأس عـنَّا يا أمَّ عمرو، وكان مجرى الكأس على اليمين، فأجريتها على اليسار، وقيل: هـذا البيت والذي يليـــــ بصَاحِبكِ الذي لا تَصْبَحِينَا وأخْرى في دِمَشْقَ وَقَاصِرينَا مِنَ الفِتْيَانِ خِلْتَ به جُنُونا تَغَالُوها وَقَالُوا قَدْ رَوِينا مُقَدَّرةً لَنَا وَمُقَدَّرِينا نُخَبِّرُكِ اليَقينَا وتُخْبِرِينا ٧- وما شَرُّ الشلاشةِ أُمَّ عَمْرٍو
 ٨- وكَأْسٍ قَدْ شَرِبْتُ بِبَعْلَبَكً
 ٩- إذا صَمَدَتْ حُمَيًاها أريباً

١٠ ـ فما بَرِحَتْ مَجَالَ الشَّربِ حَتَّى

١١ - وإنَّا سَوْفَ تُلْدِكُنَا المَنَايَا

١٢ - قِفِي قَبْلَ التَّفَرُّقِ يا ظَعِينَا

لعمرو ابن أخت جذيمة الأبرش، وذلك لمّا وجده مالك وعقيل في البرّيّة، وكانا يشربان،
 وأمّ عمرو تصدّ عنه الكأس.

(۷) التخريج الأغاني ٢٥٢/٢٥؛ والإمتاع والمؤانسة ١/٣٤١ (دون نسبة)؛ وبهجة المجالس ١٢٣/١ (دون نسبة)؛ وبهجة المجالس ١٢٨/١ ؛ وجمهرة أشعار العرب ٢٩٩٠، والخزانة ٣٨٠/١ ، ٢٧٢/٨ ؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٣؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٢٣؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٦٦، وشرح المعلقات العشر ص ٨٨، ولسان العرب ٢٧٢/١١ (وبل).

الشرح يقول: ليس بصاحبك الذي لا تسقينه الصُّبوح شرَّ هؤلاء الثلاثة الذين تسقينهم.

(٨) التخريج شرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢١؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٦٧؛ وشرح المعلقات العشر ص ٨٩.

الشرح بعلبك: مدينة في لبنان. قاصرين: بلد كان بقرب بالس (معجم البلدان ٣٣٧/٤). يقول: وربَّ كأس شربت في بعلبك، وأخرى في دمشق وقاصرين.

(٩) التخريج شرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢١.
 الشرح صمدت: قصدت. حميّاها: سورتها. الأريب: العاقِل المهذّب. يقول إنَّها تجعل شاربها العاقِل كالمجنون.

(۱۰) شرح دیوان امریء القیس ص ۳۲۱.

الشرح الشَّرب: جمع الشارب. والمجال: موضع المجاولة. تغالوها: تنافسوا فيها.

(۱۱) التخريج جمهرة أشعار العرب ۱/۱ ۳۹۱؛ الخزانة ۱۷۷/۳، ۱۷۸؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٤؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٢٤، وشرح المعلقات السبع ص ١٦٧؛ وشرح المعلقات العشر ص ٨٩.

الشرح المنايا: جمع المنيَّة، وهي الموت. وقوله: «مقدَّرة لنا ومقدَّرينا»، أي: نحن مقدَّرون لأوقاتها، وهي مقدَّرة لنا.

(۱۲) التخريج الأغاني ٣٨/١١؛ وجمهرة أشعار العرب ٣٩١/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢١؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٢٤؛ \_

١٣ - قِفِي نَسْأَلُكِ هَـلْ أَحْدَثْتِ صَـرْمـاً لِـوَشْـكِ البَيْنِ أَمْ خُنْتِ الأمِينَـا ١٤- بِيَـوْمِ كَرِيهَـةٍ ضَـرْباً وطَعْناً ١٥ - وَإِنَّ غَداً وإِنَّ السَّوْمَ رَهْنَّ ١٦- أفي لَيْلَى يُعَاتِبُني أبُوها

أَقَـرُّ بِهِ مَـوَاليـكِ العُيُـونـا وَبَعْدَ غَدٍ بما لا تَعْلَمِينَا وإخورتها وهم لي ظالمونا

وشرح المعلقات السبع ص ١٦٧؛ وشرح المعلقات العشر ص ٨٩؛ ولسان العرب ۲۷۱/۱۳ (ظعن).

الشرح يا ظعينا: يا ظعينة، منادى مرخّم. والظعينة: المرأة في الهودج، سمّيت بذلك لـظعنها مـع زوجها، ثم كثـر استعمال هـذا الاسم للمرأة، حتَّى قيـل للمـرأة التي في بيت زوجها ظعينه. والمعنى: قفي لأخبِّرك قبل أن يفارقنا أهلك بما قاسينا، وتخبرينا بما لاقيتِ ىعدنا.

(١٣) التخريج جمهرة أشعار العرب ٢/١ ٣٩؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٢؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٧٧ (وفيه «وصَّلًا» بدل «صَرَّماً»)؛ وشوح القصائد العشر ص ٣٢٥ (وفيه «صُرْماً» بدل «صَرْماً»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٦٧؛ وشرح المعلقات العشر ص ۸۹.

الشرح الصُّرم: القطيعة. الوشك: السرعة. الأمين: المأمون. يقول: قفي لنسألك: هل دعتكِ سرعة الفراق إلى القطيعة؟ وجعل ما تخبُّره به كأنَّه خيانة، وجعل نفسه بمنزلة الأمين الذي يحفظ الأسرار.

(١٤) التخريج جمهـرة أشعار العـرب ٣٩١/١؛ وشرح ديـوان امرىء القيس ص ٣٢١؛ وشــرح القصائد السبع ص ٣٧٥؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٢٥؛ وشرح المعلَّقات السبع ص ١٦٨؛ وشرح المعلقات العشر ص ٨٩؛ ولسان العرب ٨٦/٥ (قرر) (دون نسبة). الشرح الكريهة: المكروهة، وهي الحرب، وسمِّيت بذلك لأنَّ العرب كانت تكرهها. أقرُّ الله عينـك: أبرد الله دمعـك، أي سرُّك غـاية السّــرور، وقيل: معنــاه أنام الله عينــك وأزال سهـرها، لأنَّ العيــون تقرُّ في النــوم وتطرف في السهــر. والموالي: العَصَبــة، وقيل: أبنــاء العمّ. يقول: نخبرك بيوم حرب اشتدّ فيه الضـرب والطعن، ففـاز بنو أعمـامك ببغيتهم من

(١٥) التخريج جمهرة أشعار العرب ٣٩١/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢١؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٨٦؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٣١؛ وشرح المعلَّقات السبع ص ١٦٨؛ وشرح المعلقات العشر ص ٨٩؛ والمعاني الكبير ٣/١٢٦٧. الشرح المعنى أنَّ الغدِ يأتيكِ بما لا تعلمين من الحوادث وغيرها.

(١٦) التخريج ديوان امرىء القيس ص ٣٢٢.

١٧ - تُرِيكَ إذا دَخَلْتَ عَلَى خَلاَءٍ
 ١٨ - ذِرَاعَي عَيْطُلٍ أَدْماءَ بِكْرٍ
 ١٩ - وَثَدْياً مِثْلَ حُقِّ العَاجِ رَخْصاً

وَقَدْ أَمِنْتُ عُيُونَ الكَاشِحِينَا هِجَانِ اللَّوْنِ لَم تَقْرَأُ جَنِينَا حَصَاناً مِنْ أَكفً اللَّامِسِينَا

الشرح يقول: أمن أجل ليلى يعاتبنى أبوها وإخوتها، وهم لي ظالمون.

(۱۷) التخريج جمهرة أشعار العرب ۳۹۱/۱؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٢؛ وشرح القصائد القصائد السبع ص ٣٢٦؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٦٨؛ وشرح المعلقات العشر ص ٨٩.

الشرح الخلاء: الخلوة من الرُّقباء. والكاشح: العدوّ، وإنَّما قيل له كاشح، لأنَّه يُعرض عنك، ويُولِّيكَ كشحه، وهو الجنب. وقيل: إنّما قيل له كاشح لأنَّه يُضمر العداوة في كشحه (موضع الكبد). يقول: تُريك هذه المرأة إذا أتيتَها، وهي خالية، وأمنتْ عيون أعدائها...

(۱۸) التخريج جمهرة أشعار العرب ۲۹۲/۱ (وفيه إشارة إلى الرواية: «تربّعت الأجارع والمتونا»)؛ والزاهر ۱۸/۱؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٢ (وفيه «تربّعت الأجارع والمتونا» بدل «هِجَان اللون لم تقرأ جنينا»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٧٩ (وفيه «تربّعت الأجارع والمتونا» بدل عجز البيت)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٢٦ (وفيه أيضاً «تربّعت الأجارع والمتونا» بدل عجز البيت)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٦٩؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٨؛ ولسان العرب ١٦٨/١، ١٣٢ (قرأ) (وفيهما العجز فقط)، ٤٩/٤ (بكر) (وفيه «غذاها الخَفْضُ لم تَحْمِلْ جنينا» بدل العجن)، ١٥/١١ عطل، ٤٣١/١٣ (هجن).

الشرح العيطل: الطويلة، وقيل: الطويلة العنق. الأدماء: البيضاء. البكر: التي لم يقربها رجل. الهجان: البيض. لم تقرأ جنينا: لم تضم في رحمها ولداً. وفي الرواية الأخرى: «تربّعت الأجارع والمتونا». تربّعت: رعت نبّت الربيع. الأجارع: جمع أجرع وجرعاء، وهو دعص من الرمل غير مُنبت شيئاً، وقيل: هو من الرمل ما لم يبلغ أن يكون جبلاً. والمتون: جمع المتن، وهو الظهر من الأرض. يقول: تريك ذراعين ممتلئين لحماً كذراعي ناقة طويلة العنق لم تلد بعد، أو سمينة رعت نبت الربيع.

(١٩) التخريج جمهرة أشعار العرب ٣٩٣/١ (وفيه «عَنْ» بدل «مِنْ»)؛ والخزانة ٤٠١/١٠ (وفيه «وصدراً» بدل «وثدياً»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٢؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٢١؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٦٩؛ وشرح المعلقات العشر ص ٨٩؛ ولسان العرب ٥٦/١٠ (حقق).

الشرح الحصان: العفيفة، وقيل: التي تحصَّنت من الرَّيب بـزوج. والـ المسـون: أهـل=

باتمام أناساً مُدْجِنِينا رَوَادِفُها تَنُوءُ بما وَلِينَا وَكَشْحاً قد جُنِنْتُ بهِ جُنُونَا يَرِنُّ خُشَاشُ حَلْيِهِمَا رَنِينَا أَضَلَّتُهُ فَرَجَّعَتِ الحَنِينَا ٢٠ ونَحْرًا مِثْلُ ضَوْءِ البَـدْرِ وافَى
 ٢١ وَمَثْنَيْ لَـدْنَـةٍ سَمَقَتْ وَطَـالَتْ
 ٢٢ وَمَـأْكَمَـةً يَضِيقُ البَـابُ عَنْها
 ٢٣ وَسَـارِيَـتَـيْ بَـلَنْطٍ أَوْ رُخَـامٍ
 ٢٢ فمـا وَجَدَتْ كَـوَجْدِي أَمُّ سَقْبِ

الشرح النحر: أعلى الصدر، وموضع القلادة من العنق. المدجنون: الجالسون في الظلمة. يقول: وتريك نحراً مشرِقاً كضوء البدر يضيء على أناس جالسين في الظلمة.

(۲۱) التخريج جمهرة أشعار العرب ۲۹۳/۱ (وفيه «طالت ولانت» بدل «سَمَقَتْ وطالتْ». و«يلينا» بدل «ولينا»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٢ (وفيه «طالت ولانت» بدل «سمقت وطالت» و «يلينا» بدل «ولينا»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٨٢ (وفيه «طالت ولانت» بدل ولانت» بدل «سمقت وطالتُ»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٢٨ (وفيه «طالت ولانت» بدل «سمقت وطالت» و«يلينا» بدل «ولينا»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٦٩؛ وشرح المعلقات العشر ص ٨٩٨.

الشرح المتن: جانب الصَّلب. اللدنة: اللَّينة. سمقت: طالت. روادفها: أعجازها. تنوء: تنهض في تثاقل. وقوله «بما يلينا» معناه: تنوء بما يليهن، أي: بما يقرب من أعجازهنّ. وصفها بطول القامة وثقل الأرداف، وهما صفتان محبَّبتان عند العرب.

(٢٢) التخريج شرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٢؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٠، وشـرح المعلقات العشر ص ٨٩.

الشرح المأكمة: رأس الورك، ويريد بها العجيزة. والكَشْح: الخصر. يقول: وتريك عجيزة ضخمةً يضيق الباب عنها، وخصراً قد فُتنتُ به.

(٢٣) التخريج جمهرة أشعار العرب ٢/٤/١ (وفيه «وسالفتي رُخام أو بَلَنْط» بـدل «وساريتي بَلْنْط أو رخام »)؛ وشرح ديـوان امـرىء القيس ص ٣٢٢؛ وشـرح المعلّقات السبع ص ١٧٠؛ وشرح المعلّقات العبر ص ٨٠٠؛ ولسان العرب ٢٥٦/٦ (بلنط).

الشرح السارية: الأسطوانة، ويريد بـ «الساريتين» الساقين. البلنط: العاج. يرنّ: يصوّت. يقول: وتريك أسطوانتين من عاج أو رخام يصوّت حَلْيهما (أي: خلاخيلهما) تصويتاً.

(٢٤) جمهرة أشعار العرب ٢ /٢٩٤؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٣؛ وشرح القصائد السبع ص ١٧٠؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٠؛ و

الريبة. يقول: وتريك ثدياً مثل حق من عاج رخصاً لم تصل إليه يد.

<sup>(</sup>۲۰) التخریج شرح دیوان امریء القیس ص ۳۲۲.

٢٥ ولا شَمْ طَاءُ لم يَتْ رُكْ شَفَاهَا
 ٢٦ تَـذَكَّرْتُ الصِّبَا وآشْتَقْتُ لَمَّا
 ٢٧ فَأَعْرَضَتِ اليَمَامَةُ وآشْمَخَرَتْ

لها من تِسْعَةٍ إلاّ جَنِينا رأيْتُ حُمُولَهَا أُصُلاً حُدِينَا كأسْيَافٍ بأيْدِي مُصْلِتينا

وشرح المعلقات العشر ص ٨٩.

الشرح وجدت: حزنت. السَّقْب: ولد الناقة الـذَّكَر. رجَّعت: ردَّدت الصوت. الحنين: صوت المتوجَع. يقول: فما حزنتْ حزني، لفراق حبيبتي، ناقةٌ ضلّت ولـدها، فـردَّدت صوتها متوجِّعة.

(٢٥) التخريج أمالي المرتضى ١/٥٥٩؛ وجمهرة أشعار العرب ١٩٥/١؛ والحيوان ١٩٢/٦ (والصدر فيه «ولا شمطاء لم تدع المنايا»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٢٣٢؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٣٠؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٩٢، وشرح المعلقات العشر ص ١٩٠، ولسان العرب ١٣/١٣ (جنن) (وفيه ينسب الى الأعشى).

الشرح الشَّمطاء: المرأة وقد ابيضَ شعرها. الجنين: المستور في القبر هنا. يقول: ولا حزنت حزني عجوز لم يترك شقاها لها إلا مدفونا في قبره. يريد أنَّ حزن عجوز فقدت أولادها التسع لا يعادل حزنه يوم فراق حبيبته.

(٢٦) جمهرة أشعار العرب ٢/ ٣٩٤ (وفيه رواية أخرى: «وراجعتُ الصّبا»)؛ وشرح ديوانه امرىء القيس ص ٣٢٣؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٢٩؛ وشرح القصائد العشر ص ١٧٩؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧١؛ وشرح المعلقات العشر ص ٨٩.

الشرح الصبّا: أيام العشق. الحُمول: الأثقال: والحَمول: الإبل التي تُحمل عليها الأثقال. والأصُل: جمع الأصيل، و«أصُلاً» نُصب على الظرف. حُدينَ: معناه: قد حُدينَ، وتأويله الحال. يقول: تذكرت أيام العشق واشتقتُ إلى الحبيبة لمّا رأيت حمول إبلها سيقت عشيًا.

(۲۷) جمهرة أشعار العرب ٢/١ ٣٩٤ (وفيه «وأعرضت» بدل «فأعرضتْ»)؛ والزاخر ٢/٠٧؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٣؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٨٣ (وفيه «وأعرضت» بدل «فأعرضت»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٢٩ (وفيه «وأعرضَت» بدل «فأعرضت»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧١؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٠؛ ولسان العرب ١٦٩/، ١٨٥ (عرض) (وفيه «وأعرضت» بدل «فأعرضت»).

الشرح أعرضت: ظهرت. اشمخرَّت: ارتفعت. المصلتون: الذين سلَّوا سيوفهم. يقول: فظهرت لنا قرى اليمامة، وارتفعت في أعيننا كأسياف بأيدي رجال سالِّين سيوفهم.

٢٨- أبا هِنْدٍ فلا تَعَجَلْ عَلَيْنَا وأَنْظِرْنا نُخَبِرْكَ اليَقِينَا
 ٢٩- بأنّا نُورِدُ الرَّاياتِ بِيضاً ونُصْدِرُهُنَّ حُمْراً قَدْ رَوِينَا
 ٣٠- وأيّامٍ لنا غُرِّ طِوَالٍ عَصَيْنَا المَلْكَ فيها أَنْ نَدِينَا
 ٣٠- وسَيِّدِ مَعْشَرٍ قَدْ تَوَجُوهُ بِتَاجِ المُلْكِ يَحْمِي المُحْجَرِينَا

(٢٨) التخريج جمهرة أشعار العرب ١/ ٣٩٥؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٣؛ وشرح القصائد العسي ص ٣٣١؛ وشرح المعلقات السبع ص ٣٨٠؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٣١؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٠؛ ولسان العرب ٢١٦/٥ (نظر).

الشرح أبو هند: عمروبن المنذر الأكبربن النعمان الأكبربن امرىء القيس. ويُسمَّى أيضاً محرِّقاً لأنّه حرق بني تميم. أنظِرنا: انتظرنا، أو أخَرنا. يقول: يا أبا هند لا تعجل بحكمك علينا قبل أن تعرف من شرفنا ما تجهل، فعندنا من ذلك الخبر اليقين.

(٢٩) التخريج جمهرة أشعار العرب ١/٣٩٥؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٣؛ وشرح القصائد القصائد العشر ص ٣٣١؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٢؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٠؛ والعمدة ١/٨٤.

الشرح الرايات: الأعلام. يقول: بأنًا نورد أعلامَنا الحروبَ بيضاً، ونرجعها منها حمراً وقد رويت من دماء الأعداء. وهذا البيت تفسير «اليقين» الذي في البيت السابق.

(٣٠) التخريج جمهرة أشعار العرب ١/٣٥٠؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٤؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٨٨؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٣٤؛ (وفيه إشارة إلى الرواية «ولهم» مكان «غز»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٢؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٠؛ ولسان العرب ٢٠/١٥٦ (يوم) (وفيه الصدر فقط)، ٣/٩٦٦ (دين) (ورواية الصدر فيه: «وأيّاماً لنا غُرّاً طوالاً»).

الشرح الأيّام: الوقائع. الغُرّ: جمع الأغرّ، وهو المشهور هنا، كالُغرّ من الخيول. وقوله: «أن ندين» معناه: كراهية أن ندين، فحذف المضاف، وقيل: التقدير: أن لا ندين، أي: لئلاً ندين، فحذف «لا».

(٣١) التخريج جمهرة أشعار العرب ٣٩٦/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٤؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٢٤؛ (وفيه إشارة إلى الرواية «عصّبوه» مكان «توَّجوه») وشرح القصائد العشر ص ٣٣٠؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٢؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٠؛ ولسان العرب ٢٠٦/١ (عصب) (وفيه «عصّبوه» بدل «توّجوه»)، ١١٨/٤ (حجر) (وفيه «يحمي المحجرينا» فقط، ودون نسبة).

الشرح المُحْجِرون: اللّاجئون. يقول: وكم من ملكٍ قهرناه.

٣٢ تَركْنَا الخَيْلَ عَاكِفَةً عَلَيْهِ ٣٣ وَأَنْزَلْنَا البُيوتَ بندي طُلُوحٍ ٣٣ وَقَنْدُ هَرَّتْ كِلاَبُ الحَيِّ مِنَّا ٣٣ مَتَى نَنْقُلْ إلى قَوْمٍ رَحَانَا ٣٥ مَتَى نَنْقُلْ إلى قَوْمٍ رَحَانَا ٣٣ يكونُ ثِفَالُها شَرْقِيَّ نَجْدٍ

مُعَلَّدةً أعِنَّ تَها صُفُونا إلى الشَّامَاتِ تَنْفِي المُوعِدِينا وشذَّبْنَا قَتَادَةً مِنْ يَلِينَا يَكُونُوا فِي اللَّقَاءِ لها طَحِينَا وَلُهُوتُها قُضَاعَة أَجْمَعِينَا

- (٣٢) التخريج أمالي المرتضى ١٠٥/١، ٢٠١ (بلا نسبة، ورواية الصدر فيه «تظلُّ جِيَادُهُمْ نَوْحاً عليهم»)؛ وجمهرة أشعار العرب ٢٠١، ١٠٦/١ والزاخر ١٠٦/١ (ورواية الصدر فيه «تظلَّ جيادُهم نوحاً عليهم»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٤؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٣٨؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٣٣ (وفيه إشارة إلى الرواية «عاطفة» مكان «عاكفة»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٢؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٠. الشرح عاكفة: مقيمة. الأعِنَّة: جمع العِنان، وهو الزمام. الصُفون: جمع الصافن، وهو
- الشرح عاكفة: مقيمة. الأعِنَّة: جمع العِنان، وهو الزمام. الصَّفون: جمع الصافن، وهو من الخيل الذي قام على ثلاث قوائم وثنى سنبكه الرابع. يقول: قتلناه وحبسنا خيلنا على مقتله.
- (٣٣) التخريج شرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٤؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٣؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٠.
- الشرح ذو طلوح: موضع في حزن بني يربوع بين الكوفة وفَيد. (معجم البلدان ٤٥/٤). الشامات: اسم موضوع اختُلف في تحديده (راجع معجم البلدان ٣٥٣/٣). يقول: أنزلنا بيوتنا بهذه الأماكن، ونفينا عنها الأعداء الذين كانوا يوعدوننا.
- (٣٤) التخريج جمهرة أشعار العرب ٢٩٦/١؛ والحيوان ٢٥٩١، ٢٢٩٦٦ (وفيه «الجنّ» بدل «الحيّ»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٤؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٩٠؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٣٣ (وفيه إشارة إلى الرواية «الجنّ» مكان «الحيّ»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٣؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٠؛ ولسان العرب ٢١٩١١ (هقق) (وفيه «هقّت» بدل «هرّت»).
- الشرح هَرَّتْ: نبحت. شذَّبنا: أزلنا الشَّوك والأغصان الزائدة. القتادة: شجرة ذات شوك. يلينا: يقرب منّا. وقوله: «شذبنا قتادة من يلينا» معناه: كسرنا حَدَّ من يلينا مِمَّن يُفاخرنا.
- (٣٥) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤١٢/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٥؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٣١؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٣؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٧٣.
  - الشرح يقول: إذا حاربنا قوماً جعلناهم كالطُّحين للرَّحي، أي قتلناهم وأبدناهم.
- (٣٦) التخريج جمهرة أشعار العرب ٢/١١)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٥؛ وشرح=

٣٧ نَزَلْتُمْ مَنْزِلَ الأَضْيَافِ مِنَّا مَنْزِلَ الأَضْيَافِ مِنَّا مِثَاكُمْ ٣٨ قَرَيْنَاكُم فَعَجَّلْنَا قِرَاكُمْ ٣٩ نَعُمُّ أَنَاسَنَا وَنَعِفُ عَنْهُمْ

فَأَعْجَلْنَا القِرى أَنْ تَشْتُمُ وَا قُبْيُلَ الصَّبْحِ مِرْداةً طَحُونَا وَنَحْمِلُ عَنْهُمُ ما حَمَّلُونَا

القصائد السبع ٣٩١ (وفيه «سُلْمى» بدل «نجد» وإشارة إلى الرواية «نجد»)، ٤٢١؟ وشرح القصائد العشر ص ٣٣٥؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٣؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٠؛ ولسان العرب ٢٦١/١٥ (لها) (وفيه العجز فقط)؛ والمعاني الكبير ٢٥٥/٢.

الشرح النّفال: جلدة، أو خرقة، أو كساء، يُجعل تحت الرّحى ليسقط عليه الطحين. اللّهوة: القبضة من الحبّ تُلقى في فم الرّحى. والمعنى أنّ حربنا كالرّحى التي تستوعب هذا المكان الكبير، وتكون قضاعة في إهلاكنا إيّاها بمنزلة القبضة من الحبّ تُلقى في الرّحى.

(٣٧) التخريج أمالي المرتضى ٢ / ٤٩؛ وجمهرة أشعار العرب ٢ / ٤١٢ (وفيه «فعجّلنا» بدل «فأعجلنا»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٦؛ وشرح شواهد المغني ١ / ١١٩ (وفيه «فعجّلنا» بدل «فأعجلنا»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٢٠؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٦٠؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٤؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٠.

الشرح أي: نزلتم منزلة الأضياف، فعجلنا قراكم كراهيَّة أن تشتمونا. وقيل: معناه عاجلناكم بالقتال قبل أن توقِعوا بنا، فتكونوا سبباً لشتم الناس إيَّانا. وقيل: قوله «أن تشتمونا» سخرية بهم أو معناه: قريناكم على عجلة كراهية شتمكم أيَّانا أنَّ أخرنا قِراكم.

(٣٨) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤١٢/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٦؛ وشرح شواهد المغني ٢/١١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٢١؛ وشرح القصائد العشر ص ٢٦٠؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٠٠ والصاحبي في فقه اللغة ص ٢٥٦؛ والمعاني الكبير ٢/٥٥٧.

الشرح المرداة: الصخرة التي يكسَّر بها الصُّخور. يقول: جعلنا قراكم الحرب، ولقيناكم بكتيبة تطحنكم طحن الرَّحى.

(٣٩) التخريج جمهرة أشعار العرب ٣٩٧/١، وفي ٣٩٨/١ رواية أخرى للصدر وهي «ندافعُ عنهمُ الأعداء قِدْماً»؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٤ (ورواية الصدر فيه «ندافعُ عنهمُ الأعداء قِدْماً»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٤٤ (ورواية الصدر فيه «ندافع عنهم الأعداء قدماً»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٣٧ (ورواية الصدر فيه «ندافع عنهم الأعداء قدماً»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٤؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٠.

الشرح يقول: نعم من يجاورنا بنوالنا، ونعف عنهم، ونحمل عنهم ما حمَّلونا من أثقال الحماة.

٤٠ نُـطَاعِنُ ما تَـرَاخَى النَّاسُ عنَّا
 ٤١ بِسُمْرٍ مِنْ قَنَا الخَـطِّيِّ لُـدْنِ
 ٤٢ نَشُقُ بها رُؤُوسَ القَـوْم شَـقّا
 ٤٣ كَأَنَّ جَمَاجِمَ الأَبْطَالِ فيها

وَنَضْرِبُ بِالسُّيُوفِ إِذَا غُشِينَا ذَوَابِلَ أُو بِبِيضٍ يَخْتَلِينَا وَنُخْلِيْهَا الرقابَ فَتَخْتَلِينَا وُسُوقٌ بِالأَمَاعِزِ يَرْتَمِينَا

- (٤٠) التخريج جمهرة أشعار العرب ٢٩٨/١ (وفيه إشارة إلى الرواية «تراخى الصف»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٦٥؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٩٤؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٣٠؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩١.
- الشرح تراخى: تباعد. غُشينا: دنا بعضُنا من بعض. يقول: نطاعن الأبطال وقت تباعدهم عنّا. ونضربهم بالسيوف إذا اقتربوا منّا.
- (٤١) التخريج جمهرة أشعار العرب ٢/٣٩٨ (وفيه «يعتلينا» بدل «يختلينا»)؛ وشرح ديوان آمرىء القيس ص ٣٩٥ (وفيه «يعتلينا» بدل «يختلينا»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٩٥؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٣٧، وشرح المعلقات العسر ص ٩١٠؛ وشرح المعلقات العسر ص ٩١٠.
- الشرح السُّمر من الرماح أجودها. الخطّي: المنسوبة إلى الخط وهو مرفأ البحرين، وإليه كانت الرماح ترد من الهند وتُحمل إلى بلاد العرب. لُدْن: ليِّنة. ذوابـل: فيها بعض اليُبس. يقول: لم تجفّ كلّ الجفوف، فتنشقّ إذا طُعن بها وتندقّ.
- (٤٢) التخريج جمهرة أشعار العرب ٣٩٨/١ (وفيه «فيختلينا» بدل «فتختلينا»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٥؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٩٦؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٩٨؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩١.
- الشرح نخليها الرقاب: نجعل الرقاب لها كالخلى، وهو الحشيش. يصف حدَّة السيوف وسرعة قطعها، فكأنَّهم يقطعون بها حشيشاً.
- (٤٣) جمهرة أشعار العرب ١/٣٩٨ (وفيه «تخال» بدل «كأنّما» و «منهم» بدل «فيها» و «وسوقا» بدل «وُسوق»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٩٨ (وفيه «تخال» بدل «كأنّما» و «وسوقا» بدل «وُسُوقٌ»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٩٦ (وفيه «تَخَالُ» بدل «كأنّما» و «وسوقا» بدل «وُسوقٌ»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٣٨ (وفيه «تخال» بدل «كأنّما» و «وسوقا» بدل «وُسُوقٌ»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٩١؛ ولسان «وُسُوقٌ»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٩١؛ ولسان العرب ٤١٧/١٤ (رمى) (وفيه العجز فقط، و «وسَوقا» بدل «وُسُوقٌ»، ودون نسبة).

الشرح الأماعز: جمع الأمعز، وهي الأرض الصلبة الكثيرة الحصى. الوسوق: جمع الوسّق، وهو الحِمْل. والوسوق، كما في بعض الروايات، جمع ساق. يقول: كأنَّ جماجم الأبطال منهم أحمال إبل تسقط في الأماكن الكثيرة الحجارة.

٤٤ وإن الضعْن بعد الضعْن يبدو عليْك ويُحْرِجُ الدَّاءَ الدَّفِينَا
 ٥٤ وَرِثْنَا المَجْدَ قَدْ عَلِمَتْ مَعَدُّ نُطاعِنُ دُونَهُ حَتَّى يَبِينَا
 ٢٥ وَنَحْنُ إذا عَمِادُ الحَيِّ خَرَّتْ عَنِ الأَحْفَاضِ نَمْنَعُ مَنْ يَلِينَا
 ٢٥ نَجُدُّ رُؤُوسَهُمْ في غَيْرِ بِرِّ
 ٤٠ نَجُدُّ رُؤُوسَهُمْ في غَيْرِ بِرِّ

(٤٤) التخريج جمهرة أشعار العرب ١/ ٣٩٥ (وفيه «يغشو» بدل «يبدو» و «يظهر» بدل «يخرج»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٣ (وفيه «يغشو» بدل «يبدو»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٣٠؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٣٥ (وفيه «يغشو» بدل «يبدو» وإشارة إلى الرواية «يبدو»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩١٠.

الشرح الضِّغن : الحِقْد الذي يتخفى ولا يظهر إلا بالدلائل. والداء: الحقد هنا. الدُّفين: المستتر في القلوب.

(٤٥) جمهرة أشعار العرب ٢/٣٩٧ (وفيه «يُبينا» بدل «يَبينا» وإشارة إلى أنَّ الضَّمّ أفصح)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٤؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٩٢؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٣٦ وفيه «يُبينا» مكان «يبينا» وإشارة إلى الرواية «يلينا»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩١.

الشرح المجد: الشرف والرِّفعة. يبين: يظهر. يقول: ورثنا شرف آبائنا، وقد علمت ذلك قبيلة معدّ، ونحن نطاعن الأعداء دون شرفنا حتَّى يظهر الشرف لنا.

(٤٦) التخريج إصلاح المنطق ص ٧٤؛ وأمالي القالي ١٩٣/٢؛ وجمهرة أشعار العرب ١٩٣/١ (وفيه «الدين» بدل «الحيّ» و «على» بدل «عن» و«ما» بدل «مَن»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٤؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٩٣؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٣٦؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩١؛ ولسان العرب وشرح المعلقات العشر ص ٩١؛ ولسان العرب ١٣٧/١ (حفض) (وفيه «ما» بدل «مَنْ»).

الشرح العِماد: جمع العمود. الأحفاض: جمع الحَفَض، وهو متاع البيت. ويُسمَّى البعير الذي يحمل المتاع حَفَضاً، فمن روى «عن الأحفاض» أراد: عن الإبل. ومن روى: «على الأحفاض» أراد: على المتاع. وقوله: «نمنع من يلينا» يريد: من جاورنا، ويجوز أن يكون معناه: من والانا، أي: من كان حليفاً لنا.

(٤٧) التخريج جمهرة أشعار العرب ٢/ ٣٩٩ (وفيه «وتر» بدل «بِرِّ» و «ولا» بدل «فما»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٥ (وفيه «وتر» مكان «برّ»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٩٧ (وفيه «نجزّ» بدل «نجذّ»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٣٩ (وفيه «نجزّ» بدل «نجذّ» وإشارة إلى الرواية «نجذّ» وروايات أخرى)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٦؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩١٠.

٤٨ - كَأنَّ شيئوفَنا فِينَا وَفِيهِمْ
 ٤٩ - كَأنَّ ثِيَابَنَا مِنّا ومِنْهُمْ
 ٥٠ - إذا ما عَيَّ بالإسْنَافِ حَيًّ
 ٥٠ - نَصَبْنَا مِثْلَ رَهْوَةَ ذاتَ حَدًّ

مَخَارِيقٌ بأيدي لاَعِبِينَا خُضِبْنَ بأُرْجُوانٍ أَوْ طُلينَا مِنَ الهَوْلِ المُشَبَّهِ أَنْ يَكُونا مُحَافَظةً وَكُنَّا السَّابِقِينَا

- = الشرح يقول: نقطع رؤوسهم في غير برّ، أي: في عقوق، ولا يـدرون ماذا يحـذرون منّا من القتل والسّبي. ويروى: «تخرّ رؤوسهم في غير بَرِّ»، أي: تقع في بحر من الدماء.
- (٤٨) التخريج الأشباه والنظائر ٢ /١٧٣ (وفيه «منّا ومنهم» بدل «فينًا وفيهم»)؟ وجمهرة أشعار العرب ١ / ٣٩٥ وديوان المعاني ٢ / ٥٠ والزاهر ٢ / ٣٣٠؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٥ وشرح القصائد العشر ص ٣٤٠؛ وشرح المعلقات السبع ص ٣٩٧؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٦؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٧٠ وسان العرب ٢ / ٧٦ (خرق) (وفيه «منّا ومنهم» بدل «فينا وفيهم»).

الشرح المخاريق: جمع المخراق، وهو ثوب يُفْتَل، وقيل: هو ما مُثِّل بالشَّيء، وليس به، نحو ما يلعب به الصبيان يشبّهونه بالحديد. يقول: كأنَّ اختلاف سيوفنا فيما بيننا في كثرتها وسرعتها مخاريق بأيدي صبيان يلعبون. وقيل: معناه من حذقنا وخفَّتنا بالضرب كأن سيوفنا مخاريق بأيدى صبيان يلعبون.

- (٤٩) التخريج جمهرة أشعار العرب ١/٣٩٩؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٦؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٢٨؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٤٠؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٦؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩١، ولسان العرب ٣١٢/١٤ (رجا). الشرح يقول: كأنَّ ثيابنا وثياب أقراننا خضبت بأرجوان أو طُليت من كثرة الدماء.
- (٥٠) التخريج جمهرة أشعار العرب ٢/٣٩٩؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٦؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٤٨؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٤٠؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٦؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩١، ولسان العرب ١٦٢/٩ (سنف) (وفيه «على الأمر» بدل «مِنَ الهول»)؛ والمعاني الكبير ٢/٩٥٥.

الشرح عيّ: عجز. الإسناف: التقدّم في الحروب. المشبّه: إذا اشتبه الأمر عليهم، فلم يعلموا كيف يتوجّهون له. وقوله: «أن يكون» معناه: كراهة أن يكون. ومعنى البيت: إذا تحيّر الحيّ، وتوقفوا كراهة أن يُهزموا، تقدّمنا.

(٥١) التخريج جمهرة أشعار العرب ٢٠٠/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٦؛ وشرح القصائد القصائد السبع ص ٣٤٨؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٤١ (وفيه إشارة إلى الرواية «المسنفينا») مكان «السابقينا»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٧؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٥٦، ولسان العرب ٣٤٣/٤ (رها)؛ والمعاني الكبير ٩٥٦/٢ (وفيه «المسنفينا» =

٥٢- بِفِتْيَانٍ يَـرَوْنَ القَتْلَ مَجْداً وَشِيبٍ فِي الحُـرُوبِ مُجَـرَّبِينَا
 ٥٣- حُـدَيّا النَّاسِ كُلِّهِمُ جميعاً مُقَارَعَةً بَنِيهِمْ عَنْ بَنِينَا
 ٥٥- فَـأُمَّا يَـوْمَ خَشْيَتِنَا عَلَيْهِمْ فَتُصْبِحُ خَيْلُنا عُصَباً تُبِينَا
 ٥٥- وأمّا يَـوْمَ لا نَحْشَى عَلَيْهِمْ فَنُمْعِـنُ غارَةً مُـتَلَبِّبِينَا

= مكان «السابقينا» ومعجم البلدان ١٢٢/١ (رهوة)؛ ومعجم ما استعجم ٢/ ٦٨٠ (وفيه «الوارئينا» بدل «السابقينا»).

الشرح الرهوة: الجبل، وقيل: أعلاه. ذات حدّ: أي كتيبة ذات حدّ، وقيل: معناه نصبنا حرباً ذات حدّ مثل رهوة. محافظة: أي محافظة على أحسابنا.

(٥٢) جمهرة أشعار العرب ١ / ٢٠٤؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٦؛ وشرح القصائد السبع ص ١٧٧؛ وفيه ص ٣٩٩؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٧؛ (وفيه «بشبّان» بدل «بفتيان») وشرح المعلقات العشر ص ٩١ (وفيه أيضاً «بشبّان» بدل «بفتيان»).

(٥٣) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤٠١/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٧؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٤٣؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٩٧٧؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٢، ولسان العرب ١٦٨/١٤ (حدا).

الشرح حُدَيًا الناس: واحد الناس، وقيل: معناه نحن أشرف الناس. وقيل: معناه أسوقهم وأدعوهم كلّهم على المقارعة لا أهاب أحداً فأستثنيه. وقيل: حديًا اسم جاء على صيغة التصغير مثل «حُمَيّا»، وهو بمعنى التحدِّي. يقول: نتحدَّى الناس كلَّهم بمثل مجدنا وشرفنا ونقارع أبناءهم مدافعين عن أبنائنا.

(٥٤) جمهرة أشعار العرب ٢/١،٤؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٧؛ وشرح القصائد العشر السبع ص ٤٠٠ (ورواية العجز فيه: «فنصبح غارة متلبّبينا»)؛ وشرح المعلّقات السبع ص ١٧٧؛ وشرح المعلّقات السبع ص ١٧٧؛ وشرح المعلّقات العشر ص ٩٢٠.

المُشرح العُصَب: جمع العُصبة، وهي ما بين العشرة والأربعين. والثَّبون: جمع الثبة، وهي الجماعة. يقول: أمَّا في اليوم الذي نخشى فيه على أبنائنا وحرمنا من الأعداء، فإنَّ خيلنا تصبح جماعات، أي تتفرَّق في كلِّ وجه لصدّ الأعداء عنهم.

(٥٥) التخريج جمهرة أشعار العرب ٢/١٠)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٧؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٠٠ (ورواية العجز فيه «فنصبح في مجالسنا ثبينا»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٤٣ (ورواية العجز فيه «فنصبح في مجالسنا ثبينا»)، ٣٤٤؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٢.

الشرح الإمعان: المبالغة في الشيء. التلبّب: لبس السلاح. يقول: أمّا في اليوم الذي لا \_

٥٦- بِرَأْسٍ مِنْ بني جُشَمَ بْنِ بَكْرٍ
٥٧- أَلَا لَا يَعْلَمِ الْأَقْوَامُ أَنَّا
٥٨- أَلَا لَا يَحْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا
٥٩- بأي مَشِيئَةٍ عَمْرُوبْنَ هِنْدٍ

نَــدُقُّ بِهِ السُّهُــولَـةُ والحُــزُونا تَضَعْضَعْنَا وأنّا قَـدْ وَنِينَا فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْـلِ الجَاهِلينَا نَكُــونُ لِقَيلِكُمْ فيها قَـطِينا

= نخشى فيه على أبنائنا وحرمنا من أعدائنا فنمعن في الإغارة على الأعداء لابسين أسلحتنا.

(٥٦) البرصان والعرجان ص ٣١٤؛ وجمهرة أشعار العرب ٤٠٢/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٧؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٤٥؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٤٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٢، ولسان العرب ٩١/٥ (رأس)؛ ومعجم البلدان ٢١٩/٢ (حزاز).

الشرح الرأس: السَّيِّد، والمقصود به، هنا، الحيّ. السُّهولة: ما لان من الأرض. الحُزون: جمع «الحَزْن»، وهو ما غَلُظ من الأرض.

(٥٧) التخريج جمهرة أشعار العرب ١/٤١٤ (ورواية الصدر فيه «ألا لا يحسب الأعداء أنّا»، وفيه «فنينا» مكان «ونينا») وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٧؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٨؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٢.

الشرح التضعضع: التَكسُّر والتذلُّل. ونينا: فترنا وضعفنا. يقول: نحن لم نضعف، ولم تذلّنا الأعداء.

(٥٨) المتخريج أمالي المرتضى ٧/١٥، ٣٢٧، ٢/١٤١؛ والبصائر والذخائر ٢/٢٨؛ وبهجة المجالس ٢/٢١٦؛ وجمهرة أشعار العرب ٤١٤/١؛ والخزانة ٢/٢٨؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٧؛ وشرح شواهد المغني ١/٢٠١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٢٦؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٦٦؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٨؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٢؛ وعيون الأخبار ٢/١١٪؛ ولسان العرب ١٣٧/٣ (رشد)، ٦٤/٨ (خدع) (دون نسبة)؛ والمخلاة ص ١٨١.

الشرح أي: لا يسفهن أحد علينا، فنسفه عليهم فوق سَفَهم، وقيل: معناه: لا يجهلن أحد علينا، فنعاقبه بما هو أعظم من جهله، فنسب الجهل إلى نفسه، وهو يريد الإهلاك والمعاقبة ليزدوج اللفظان، فتكون الثانية على مثل لفظ الأولى، وهي تخالفها في المعنى، لأنّ ذلك أخفّ على اللسان وأخصر من اختلافهما.

(٥٩) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤٠٢/١؛ والخزانة ٧/٤٣٤؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٧؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٤٦؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٨.

الشرح القيل: الرئيس دون الملك الأعظم. القطين: العبيد الأذلاء. يريد القول إنّه لم

تُعطِيعُ بنا الوُشَاةَ وتَوْدُرِينَا تَوَى أَنَا نَكُونُ الأرْذَليِنَا مَتَى كُنَّا لأمِّكَ مَقْتوينا عَلَى الأعْداءِ قَبْلَكَ أَنْ تَلِينَا وَوَلَّتُهُم عَشَوْزَنَةً زَبُونَا ٦٠ باي مَشِيئةٍ عَمْرُوبْنَ هِنْدٍ
 ١٦٠ باي مَشِيئةٍ عَمْرُوبْنَ هِنْدٍ
 ٦٢٠ تَهَدُّنَا وَأُوْعِدْنَا رُوَيْداً
 ٦٣٠ فإنَّ قَنَاتَنَا يا عَمْرُو أُعْيَتْ
 ٦٤٠ إذا عَضَّ الثِّقَافُ بها آشْمَازُتْ

يظهر منهم ضعف يطمع الملك في إذلالهم باستخدام قيله إيّاهم.

<sup>(</sup>٦٠) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤٠٢/١؛ والخزانة ٤٣٤/٧؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٧؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٤٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٢، والشعر والشعراء ٢٤١/١. المعلقات العشر ص ٩٢؛ والشعر والشعراء ٢٤١/١. الشرح تزدرينا: تحتقرنا.

<sup>(</sup>٦١) التخريج شرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٧. الشرح يريد بالأرذلين المطرودين المنبوذين.

<sup>(</sup>٦٢) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤٠٣/١ (وفيه «تهدّدنا وتوعدنا» بدل «تهدّدنا وأُوعِدْنا»)؛ والخزانة ٧٧/٧، ١٩٥٨ (وفيه العجز فقط)؛ والخصائص ٣٠٣/٢ (وفيه العجز فقط)؛ والخصائص ٣٠٣/٢ (وفيه العجز فقط)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٠٤؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٤٦؛ وشرح المعلقات السبع وشرح القصائد السبع عص ٤٠٤؛ وشرح المعلقات العبرب ص ١٧٩؛ وشرح المعلقات العبرب ملاا؛ وشرح المعلقات العبرب ملاا؛ وشرح المعلقات العبرب (وفيه العجز فقط)، ١٩٢١ (وفيه العجز فقط ودون نسبة)، ١٩٢٨ (خضب) (وفيه العجز فقط ودون نسبة)، ١٩٢/١ (قوا) (وفيه العجز فقط)؛ ومعجم البلدان ٢٤١/١ (خزاز) (وفيه «تهدّدنا وتوعدنا» بدل «تهدّدنا وأوعِدنا»).

الشرح المقتوون: الخَـدَم. يقول: تمهَّـل في وعيدك، فمتى كنّـا خَدَماً لأمَّك، وفي هـذا البيت إشارة إلى الحادثة التي جرت في رواق عمرو بن هند، وحاولت فيها والدة الملك أن تذلّ والدة الشّاعر، فطلبت إليها أن تناولها الطَّرف.

<sup>(</sup>٦٣) التخريج جمهرة أشعار العرب ٢/٣٠١؛ والخزانة ٤٣٤/٤؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٢٠٤٠؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٠٤؛ وسرح القصائد السبع ص ٤٠٤؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٤٧؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٧٩؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٣، والمعاني الكبير ٢/٩٩١.

الشرح يريد أنَّ كلِّ من نازعنا وأراد مغالبتنا خاب، وفزنا بالظُّفَر به.

<sup>(</sup>٦٤) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤٠٣/١؛ والزاهر ١٠٤/٢؛ وشرح ديوان امرىء القيس=

٦٥ عَشَوْزَنَةً إِذَا آنْ قَلَبَتْ أَرَنَّتْ أَرَنَّتْ أَرَنَّتْ أَرَنَّتْ في جُشَمَ بْنِ بَكْرٍ
 ٦٧ ورِثْنَا مَجْدَ عَلْقَمَةَ بْنِ سَيْفٍ

تَشَّجُ قَفَ المُشَقِّفِ وَالجَبِينَ المُشَقِّفِ وَالجَبِينَ المُثَقِّفِ وَالجَبِينَ الْأَوَّلِينَا المُصَوِّفِ الْأَوَّلِينَا أَبُاحَ لَّنَا حُصُونَ المجدِ دِينا

- = ص ٣٢٨؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٠٤؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٤٨؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٠ (وفيه «وولّته» بدل «وولّتهم»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٣؛ ولسان العرب ٢٨٦/١٣ (عشرن) ٢٠/٩ (ثقف) (والعجز فيه: «تشجّ قفا المثقف والجبينا»)؛ والمعانى الكبير ٢٠٩١.
- الشرح الثّقاف: الخشبة التي تقوَّم بها الرِّماح. اشمأزَّت: ارتفعت. العشوزنة: الصلبة. الزبون: التي تضرب برجليها وتدفع. يصف الشاعر هنا قناته، فيقول إنَّها تنفر من التقويم. جعل القناة التي تأبي التقويم مثلًا لعزّتهم التي لا تتضعضع.
- (٦٥) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤٠٣/١ (وفيه «غُمِزت» بدل «انقلبت»)؛ والنزاهر ٢/٤١؟ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٨؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٠٤/١، " (رفيه «غُمِزَتْ» بدل «انقلبت» و «المقوّم» بدل «المثقّف»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٠٤؛ (وفيه إشارة إلى روايات أخرى)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٤٨؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٣٠؛ ولسان العرب ٢٠/٩ (دون نسبة)، ٢٨٦/١٣ (عشزن) (وفيه «غُمِزَتْ» بدل «انقلبت»).
- الشرح أرنَّت: صوِّتَتْ. تشجّ: تقطع. يقول: إذا انقلبت في ثقافها، صوَّتَتْ وشَجّتْ قفا من يشقِّفها.
- (٦٦) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤٠٤/١ (وفيه «عن» بـدل «في»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٤٨؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٤٨؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٤٨؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٠؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٣.
- الشرح الخطوب: الأمور. الأولين: القدماء. يقول: هل حُدِّثْتَ أنَّ أحداً اضطهدنا في قديم الدَّهر؟ يريد أنَّهم أعزّاء لا يستطيع أحد أن يقهرهم.
- (٦٧) التخريج جمهرة أشعار العرب ٢/٤٠٤؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٨؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٠٥؛ ووفيه إشارة إلى الرواية «الحرب» مكان «المجد»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٠؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٣٠؛ ولسان العرب ٥/٤٠١ (قصر) (وفيه العَجُز فقط، و «قصور» بدل «حصون»). الشرح علقمة: رجل من بني تغلب يقال إنَّه أنزلهم الجزيرة. وقوله: «دينا» معناه:

الشرح علقمة: رجل من بني تغلب يقال إنه أنزلهم الجزيرة. وقوله: «دينا» معناه: خاضعاً ذليلًا، وهو منصوب على الحال.

زُهَيْسراً نِعْمَ ذُخْسرُ النذاخِسرِينَا بِهِمْ نِلْنَا تُسراثَ الأَكْسرَمِينَا بِهِمْ نِلْنَا تُسراثَ الأَكْسرَمِينَا بِهِ نُحْمَى وَنَحْمِي المُحْجَسرِينَا فَايُّ المَحْجَسرِينَا فَايُّ المَحْجُلِ إلا قَلْ وَلِينَا نَجُلُ الحَبْلُ أو نَقِص القرينا

١٨- وَرِثْتُ مُهَلْهِ للَّ والخَيْرَ مِنْهُ
 ١٩- وَعَتَّابًا وَكُلْثُوماً جَمِيْعاً
 ١٧- وَذَا البُرَةِ النِي حُدِّثْتَ عَنْهُ
 ١٧- وَمِنَّا قَبْلَهُ السَّاعي كُلَيْبُ
 ١٧- مَتَى نَعْقِدْ قَرِينَتَنَا بِحَبْلِ

- (٦٨) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤٠٤/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٨٨؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٠٦ (وفيه «منهم» بدل «منه»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٤٩ (وفيه «منهم» بدل «منه»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨١؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٣. الشرح المُهَلهِل هو الفارس الشاعر المشهور بطل حرب وائل أربعين سنة، وهو جدّ الشاعر من قِبَل أمّه. وزهير: جدّه من قِبَل أبيه.
- (٦٩) التخريج جمهرة أشعار العرب ١/٥٠٥؛ والخزانة ٢٦٢/٨؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٨؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٤٩؛ (وفيه إشارة إلى الرواية «الأجمعينا» مكان «الأكرمينا»، والرواية «مساعي» مكان «تراث»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨١؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٣. الشرح عتّاب: جدّ والد الشاعر وكثلوم: والده.
- (٧٠) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤٠٥/١ (وفيه «الملجئينا» بدل «المحجرينا»)؛ وشرح ديوان المسرىء القيس ص ٣٢٨؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٠٧ (وفيه «الملجئينا» بدل «المحجرينا»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٥ (وفيه «الملجئينا» بدل «المحجرينا»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٣.

الشرح ذو البُرة: رجل من بني تغلب بن ربيعة، وقيل: هو كعب بن زهير، وإنّما قيـل له: ذو البُرة، لأنّه كان على أنفه شعـر خشن يشبه البُـرَة، وهي الحلقة تُجعـل في أنف البعير. المحجرون: اللّاجئون إلينا طالبين المساعدة.

(٧١) التخريج جمهرة أشعار العرب ٢/٦٠١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٩؛ وشرح القصائد القصائد السبع ص ٤٠٦؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨١؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٣٠.

الشرح كليب: هو كليب وائل، فارس تغلب وأحد أبطالها. ولينا: حوينا.

(۷۲) التخريج الأغاني ۱۱/۰۰؛ وجمهرة أشعار العرب ۲۰۲/۱ (وفيه «تُعْقَد» بدل «نعْقِد»)؛ وديوانه ص ٤؛ وشسرح ديوان امسرىء القيس ص ٣٢٩؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢٥٣/٢ وشرح القصائد العشسر ص ٣٥٠ (وفيسه =

٧٣ وَنُوجَدُ نَحْنُ أَمْنَعُهُمْ ذِمَاراً ٧٤ وَنَحْنُ غَدَاةَ أُوقِدَ في خَزَازَى ٧٥ وَنَحْنُ الحَابِسُونَ بِذِي أُرَاطَى

وَأُوْفَاهُم إِذَا عَقَدُوا يَمِينَا رَفَدُ الرّافِدِينا تَسُفُ الجِلَّةُ الخُورُ الدَّرِينَا تَسُفُ الجِلَّةُ الخُورُ الدَّرِينَا

«الوصل» بدل «الحبل» وإشارة إلى بعض الروايات)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨١ (ورواية العجز فيه: «تجذُّ الحَبْلُ أو تَقَص ِ القرينا»؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٣؛ ولسان العرب ١٣٩/٣٣٩ (قرن).

الشرح القرينة: الناقة أو الجمل تكون فيهما خشونة، يُربط أحدهما إلى الآخر، حتَّى يلين أحدهما. نجذ: نقطع. نقص القرين: ندقَّ عنقه. والمعنى: متى قُرنًا بقوم في قتال أو جدال غلبناهم وقهرناهم.

(٧٣) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤٠٧/١؛ والزاهر ٣١٩/٢؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٩؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٥١ (ورواية الصدر فيه: ونوجَدْ نحن أمْنَعَهُم ذماراً»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٢؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٤.

الشرح الذِّمار: حريم الرجل، وما يحتى على الرجل أن يحميه، وقيل: هو العهد والحلف والذَّمّة، سمِّي بذلك لأنَّه يُتَذمَّر له، أي يُتغضَّب لمراعاته. يقول: تجدنا أمنعهم ذمَّة، وأوفاهم باليمين عند عقدها.

(٧٤) المتخريج البيان والتبيين ٢٢/٣؛ وجمهرة أشعار العرب ٢٠/١؛ والحيوان ٢٧٦٤ (وفيه «خزازٍ» بدل «خزازِ»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٩؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٠٩ (وفيه «خزازِ» بدل «خزازی»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٥٢ (وفيه «خزازِ» بدل «خزازی»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ٤٩؛ ولسان «خزازی»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٤؛ ولسان العرب ٢٣٨٤ (خزر)، ٣٤٦/٥ (خزز)؛ والمعاني الكبير ٢٣٤١؛ ومعجم البلدان ٢٩٨٤ (خزاز)؛ وعجم ما استعجم ٢٩٢/٢ (وفيه «خزاز» بدل «خزازی»).

الشرح خزازى: جبل بين منعج وعاقل بإزاء حمى ضرية، وقيل غير ذلك (معجم البلدان ٢/٤١٧). رفدنا: أعطينا. يقول: ونحن غداة استعرت الحرب في خزازى أعنا نزارًا في محاربتهم اليمن فوق عون المعينين.

(۷۵) التخريج جمهرة أشعار العرب ۷۰/۱ (وفيه «أراطٍ» بدل «أراطی»)؛ وشرح ديوان امری القيس ص ٣٢٩ (ورواية العجز فيه: «نَسفُ الجِلَّة الخُورَ الدَّرينا»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٠٩ (وفيه «تَسفُّ»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٥٢ (وفيه «تَسفُّ» بدل «تَسفُّ»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٢؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٤؛ ولسان العرب ١٥٣/١٣ (درن)، ٣٥/١٤ (رطا) (وفيه «أراطٍ» بدل «أراطي»)؛ والمعاني الكبير=

٢٧- ونَحْنُ الحَاكِمُونَ إِذَا أَطِعْنَا
 ٢٧- ونَحْنُ العَازِمُونَ إِذَا أَطِعْنَا
 ٢٧- ونَحْنُ التَاركونَ لِمَا سَخِطْنَا
 ٢٧- وكُنّا الأَيْمَنِينَ إِذَا ٱلْتَقَيْنَا
 ٢٧- وكُنّا الأَيْمَنِينَ إِذَا ٱلْتَقَيْنَا
 ٢٧- فَصَالُوا صَوْلَةً فِيمَنْ يَلِيهِمْ
 ٢٥- فَابُوا بِالنَّهَابِ و بِالسَّبَايَا
 ٢٥- فَابُوا بِالنَّهَابِ و بِالسَّبَايَا

٩٥٦/٢ (أراطة).

الشرح ذو أراطى: اسم ماء، ويسوم أراطي من أيام العسرب (معجم البلدان ١٦٣/١). تسفّ: تأكل. الجلّة: العِظام من الإبل. الخور: الغِزار الكثيرة الألبان. اللّذرين: الحشيش اليابس بذي أراطى صبراً حتّى ظَفرنا.

(٧٦) التخريج ديوان المعاني ١/١٩٠؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٩؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٤٠؛ وشرح القصائد العثر ص ٣٥٠؛ (وفيه إشارة إلى الرواية «العاصمون» مكان «العازمون») وشرح المعلقات السبع ص ١٨٠؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٤. الشرح الحاكمون: يريد بهم المانعين لمن أطاعهم. العازمون: الثابتون على قتال من عصاهم حتى يردّوهم إلى الطاعة.

(۷۷) التخريج ديوان المعاني الكبير ١ / ٩٠؛ شرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٩؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٥٣؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨١؛ وشرح العشر ص ٩٤.

الشرح يقول: إذا كرهنا شيئاً تركناه، ولم يستطع أحد إجبارُنا عليه، وإذا أردنا شيئاً لم يحلُّ بيننا وبينه حائل، وذلك لعزَّتنا وقوَّتنا.

(٧٨) التخريج الأشباه والنظائر ٢/٢٧٩؛ وجمهرة أشعار العرب ٤٠٨/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٠؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٥٣؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨١؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٤.

الشرح الأيمنون: أصحاب الميمنة في الحرب. والأيسرون: أصحاب الميسرة. والمعنى: كنّا يوم خزازي في الميمنة، وكان بنو عمّنا في الميسرة.

(٧٩) المتخريج جمهرة أشعار العرب ٤٠٨/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٠؛ وشرح القصائد العسر ص ٣٥٣؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٣؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٤.

الشرح أي حملوا حملة فيمن يليهم، وحملنا حملةً فيمن يلينا.

(٨٠) التخريج الأشباه والنظائر ٢/١٩، ٢/٠٢؛ والأغاني ٧٩/٩؛ وجمهرة أشعار العرب (٨٠) التخريج الأشباه والنظائر ٥٤/١، وفيها مع «السبايا» بدل «بالسبايا»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس =

١٨- إلَيْكُمْ يا بَنِي بَكْرٍ إلَيْكُمْ ألَمَّا تَعْرِفوا مِنَّا الْيَقِينَا كله ألَمَّا تَعْرِفوا مِنَّا وَمِنْكُمْ كَتَائِبَ يَطِّعِنَّ وَيَرْتَمِينَا ١٨- ألَمَّا تَعْرِفُوا مِنَّا وَمِنْكُمْ إلى اللَّعْداءِ لاحِقَةً بُطُونا ١٨- نَقُودُ الْخَيْلَ دامِيةً كُلاها إلى الأعْداءِ لاحِقَةً بُطُونا ١٨- عَلَيْنا البَيضُ واليَلَبُ اليَمَاني وأسْيَافُ يَقُمْنَ وَيَنْحَنِينَا ١٨- عَلَيْنا لَبَيضُ واليَلَبُ اليَمَاني تَرَى فَوْقَ النِّطَاقِ لها غُضُونا مَن فَوْقَ النِّطَاقِ لها غُضُونا مَن فَوْقَ النِّطَاقِ لها غُضُونا مِن اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُل

ص ٣٣٠؛ وشرح القصائد السبع ص ٤١٢؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٥٤؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٣؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٤.
 الشرح آبوا: عادوا. النّهاب: جمعه النّهْب، وهو ما يُسلّب في القتال. المُصفَّدون: المُصفَّدون بالأصفاد.

(٨١) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤٠٨/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٠؛ وشرح شواهد المغني ١١٩/١ (وفيه «تعلموا» بدل «تعرفوا»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٤١٨؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٥٤؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٣؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٤؛ ولسان العرب ٤٣٠/١٥ (إلى) (وفيه «تعلموا» بدل «تعرفوا»)؛ والمعاني الكبير ٢٠٨/١ (وفيه الصدر فقط).

الشرح بنو بكر: خصوم الشاعر وأبناء عمومته.

(٨٢) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤٠٩/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٠ (وفيه «تعلموا» بدل «تعرفوا»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٤١٣؛ وشرح القصائد العشر ص ٥٥٠؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٣؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٤. الشرح الكتائب: جمع الكتيبة، وهي الجماعة، وسميّت بذلك لاجتماع بعضها إلى بعض. يطّعن: يتطاعن. يرتمين: يرتمون على الأعداء.

(۸۳) التخريج شرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٠. الشرح الكُلى: جمع الكُلية. وقوله: «لاحقة بطونا» يريد أنَّها مجهودة لبلائها وفوات أوقات الأكل.

(٨٤) التخريج جمهرة أشعار العرب ٢/١٠٩؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٠؛ وشرح شواهد المغني ١/١١٩؛ وشرح القصائد السبع ص ٤١٤؛ وشرح القصائد العشر ص ٥٥٥؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٣؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٤؛ ولسان العرب ١/٣٠١ (يلب)؛ والمعاني الكبير ١٠٣٢/٢.

الشرح البيض: الخُوذ. اليَلب: الـدرع، وقيل: الترسة كانت تصنّع في اليمن من جلود الإبل اليَلَب: وجاء في شرح المعلّقات السبع: نَسِيجة من سُيور تلبس تحت البيض.

(٨٥) جمهرة أشعار العريب ٤٠٩/١ (وفيه «تخال على» بدل «ترى فوق»)؛ وشــرح ديوان امــرىء =

- القيس ص ٣٣٠ (وفيه «تحت النجاد» بدل «فوق النطاق»)؛ وشرح شواهد المغني ١١٩/١ (وفيه «تحت النجاد» بدل «فوق النطاق»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٤١٥ (وفيه «النجاد» بدل «النطاق»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٥٦ (وفيه «النجاد» بدل «النطاق»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ٤١٤؛ ولسان العرب ٢٧/٦ المعلقات السبع ص ١٠٤٤؛ وشرح المعلقات العشر ص ٤٤؛ ولسان العرب ٢٧/٦ (دلص)، ٣١٤/١٣ (غضن) (وفيه العجز فقط، ودون نسبة)؛ والمعاني الكبير ٢١٠٣١٠. الشرح السّابغة: التامّة من الدروع. الدّلاص: اللّيّنة التي تزلّ عنها السّيوف. النّجاد: حمائل السيف. الغضون: التكسّر.
- (٨٦) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤٠٩/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤١٦؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٥٦؛ (وفيه إشارة إلى الرواية «على» مكان «عن»). وشرح المعلقات السبع ص ١٨٤؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٥. الشرح الجون: السُّود. أي: تسود جلودهم من صدأ الحديد.
- (۸۷) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤٠٩/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣١ (وفيه «متونهنّ» بدل «غضونهنّ»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٤١٦ (وفيه «متونهنّ»)؛ وشرح «غُضُونهنّ»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٥٧ (وفيه «متونهنّ» بدل «غضونهنّ»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٥؛ ولسان العرب ١٢٣/١٥ (غرا) (وفيه: كأنّ متونهنّ متون عِدٌ تصفقه الرياح إذا غَرينا).

الشرح الغضون: المتون. الغُدْر: جمع الغدير. تصفقها: تضربها. شبّه غضون الدرع بمتون الغدران إذا هبّت عليها الرياح، والطرائق التي تُرى في الدروع بالتي تُرى على صفحة الماء إذا هبّت الريح عليه. وفي البيت سناد في قوله «جَرينا»، لأنَّ الياء إذا انفتح ما قبلها لم يتم لينها، فقوله: «جرينا» مع قوله «أندرينا» في مطلع القصيدة عيب من عيوب القافية.

(٨٨) التخريج جمهرة أشعار العرب ٢/١١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣١؛ وشرح القصائد القصائد السبع ص ٤١٧؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٥٧؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٤؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٥ (وفيه «وتحمينا» مكان «وتحملنا»).

الشرح الرَّوع: الْفَزَع والخوف، والمقصود، هنا، الحرب. الجرد: جمع الأجرد، وهو من الخيول الرقيق شعر الجسد، وهذا يدلَّ على الجودة. النَّقائذ: جمع النقيذة، وهي المختارة، أو المُخلَّصة من أيدي الأعداء. والافتلاء: الفطام.

٨٩ وَرَدْنَ دَوَارِعاً وَخَرَجْنَ شُعْتاً كَامْثَالِ السرَّصَائعِ قَدْ بَلِينَا
 ٩٠ ورِثْنَاهُنَّ عَنْ آباءِ صِدْقِ وَنُورِثُها إذا مُتْنَا بَنِينَا
 ١٩ على آثارِنا بِيضٌ حِسَانٌ نُحَاذِرُ أَنْ تُقَسَّمَ أُو تَهُونَا
 ١٩ أَخَذْنَ على بُعُولَتِهِنَّ عَهْداً إذا لاَقَوا كَتَائِبَ مُعْلَمِينَا
 ٩٢ لَتَسْتَلِبُنَّ أَفْراساً وبِيْضاً وأَسْرَى في الحَدِيدِ مُقَرِّنِينَا

(٨٩) التخريج شرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣١؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٥.

الشرح الدوارع: المدرعات، ودروع الخيل: ما تُجلَّل بـه من سلاح وآلـة تَقِيها الجِراح. السرصائع: جمع السرصيعة، وهي عقـدة العنان على قـذال الفرس. يقـول: وردت خيلنـا وعليها تجافيفها، وخرجن منها شعثاً قد بلين بلي عقد الأعنَّة لما نالها من الكلل.

- (٩٠) التخريج جمهرة أشعار العرب ١/٠١٤؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤١٧؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٥٧؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٥، وكتاب الصناعتين ص ٣٣٧. الشرح يقول: ورثنا هذه الخيل عن آبائنا الكرام، ونورثها أبناءنا بعد موتنا.
- (٩١) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤١٢/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٢ (وفيه «تُفارق» بدل «تُقسّم»)؛ وشرح شواهد المغني ١٢٠/١ (وفيه «كرام» بدل «حسان»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٥.
- الشرح يقول: على آثارنا في الحرب نساء بيض حسان نحاذر عليها أن يسبيها الأعداء فتقسّمها وتهينها. وفي هذا القول إشارة إلى عادة العرب في أن تشهد نساؤهم الحروب خلف الرجال، ليقاتل الرّجال ذباً عن حرمها، فلا تفشل مخافة سبيهن .
- (۹۲) التخريج جمهرة أشعار العرب ۱ /۱۳ (وفيه «فوارسهنّ» بدل «بعولتهنّ»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٣ (وفيه «فوارس» بدل «كتائب»)؛ وشرح شواهد المغني ١٢٠/١ (وفيه «فوارس» بدل «كتائب»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٢٢؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٦٢ (وفيه «فوارس» بدل «كتائب» وإشارة إلى الرواية «نذرآ» مكان «عَهْدآ»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٥.

الشرح البعول: جمع البعل، وهو الزوج.

(٩٣) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤١٣/١؛ (وفيه «أبداناً» مكان «أفراساً»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٣ (وفيه «أبداناً» بدل «أفراساً»)؛ وشرح شواهد المغني ١٢٠/١ (وفيه «ليستلبن أبداناً» بدل «لتستلبن أفراساً»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٢٣ (وفيه =

٩٤- تَرَانَا بارِزينَ وَكُلُّ حَيٍّ قَدِ آتَخَذُوا مَخَافَتَنَا قَرِينَا
 ٩٥- إذا ما رُحْنَ يَمْشِينَ الهُوَيْنَى
 ٢٥- يَقُتْنَ جِيَادَنا وَيَقُلْنَ لَسْتُمْ بُعُولَتَنَا إذا لَم تَمْنَعُونا
 ٩٧- إذا لَمْ نَحْمِهِنَّ فلا بَقِينا لِشَيْءٍ بَعْدَهُنَّ ولا حَبِينَا
 ٩٨- ظَعَائِنَ مِنْ بَنِي جُشَمَ بْنِ بَكْرٍ

= «ليستلبنّ أبداناً» بدل «لتستلبنّ أفراساً»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٦٣ (وفيه «ليستلبن أبداناً» بدل «لتستلبنّ أفراساً»، وإشارة إلى الرواية «مقنّصينا» مكان «مقرّنينا»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٥.

الشرح أي: ليستلب فرساننا أفراس الأعداء وبيضهم وأسرى منهم قد قرنوا بالحديد.

(٩٤) التخريج شرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٣؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٦؛ وشـرح المعلقات العشر ص ٩٥.

الشرح يقول: ترانا بـارزين في الصحارى ولا حصون فيها ولا أنصـار نستعين بهم، ولكلّ قبيلة تستجير بغيرها مخافة سطوتنا عليها.

(٩٥) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤١٣/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٣؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٢٤؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٦٣؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٦؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٥.

الشرح الهويني: المشي الرقيق، شبَّه الشاعر النساء المكتنزة أردافهنّ باللحم في مشيهنّ بالسكاري.

(٩٦) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤١٣/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٣؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٦٤؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٥.

الشرح يقتن : يطعمن . تمنعونا: تمنعونا من سبى الأعداء إيّانا .

(٩٧) التخريج شرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٣ (وفيه «بخيرٍ» بدل «لشيءٍ»)؛ وشرح القصائـد السبع ص ٤٢٤؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٦٤؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٥.

(٩٨) التخريج جمهرة أشعار العرب ١٩٨١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٢ (وفيه «ظعائن» بدل «ظعائن»)؛ وشرح شواهد المغني ١٢٠/١؛ وشرح القصائد السبع ص ١٨٦، وشرح المعلقات السبع ص ١٨٦؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٨٦؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٦، ولسان العرب ٢١/٦٢ (وسم) (وفيه العجز فقط).

الشرح الظعائن: جمع الطعينة، وهي المرأة، والأصل: المرأة في الهودج. الميسم: =

تَسرَى مِنْهُ السَّوَاعِدَ كَالقُلِينَا وَلَـدْنَا النَّاسَ طُرَّا أَجْمَعِينا حَزَاوِرَةٌ بِأَبْطَحِها الكُرِينا إذا قُبَبُ بِأَبْطَحِها بُنِينا وأنّا الباذِلون لِمُجْتَدِينا وأنّا المُهْلِكُونَ إذا آبْتُلِينا 99- وَمَا مَنْعَ الظَّعَائِنَ مِثْلُ ضَرْبِ
100- كَأْنَا والسُّيُوفُ مُسَلَّلاَتُ
101- يُدَهْدُونَ الرُّؤُوسَ كما تُدَهْدِي
101- يُدَهْدُونَ الرُّؤُوسَ كما تُدَهْدِي
107- وَقَدْ عَلِمَ القبائِلُ مِنْ مَعَدًّ
108- بأنّا العاصِمُونَ بكُلِّ كَحْلِ

الحُسْن. والحَسَب: ما يُعدّ في مكارم الإنسان ومفاخر أسلافه.

(٩٩) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤١٤/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٣؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٦٤؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٧؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٦٠.

الشرح القلون: جمع قلة، لعبة يلعب بها الصّبيان تتألّف من عودين: واحد صغير دقيق الطّرفين يُضرب بالكبير حتّى يرتفع في الهواء.

(۱۰۰) التخريج شرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٣؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٧؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٦.

الشرح يقول: كأنَّ الناس، إذا ما استللنا سيوفنا من أغمادها حامين إيَّاهم، أولاد لنا.

(۱۰۱) التخريج شرح ديوان امرىء القيس ص ٣٢٦ (وفيه «يُدَهْدِهْنَ» بدل «يُدَهدون»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٦؛ ولسان العرب ٢٦/٤ (اكر) (دون نسبة)، ١٨٧ (كرا) (وفيه «بأيديها» بدل «بأبطحها»).

الشرح يدهدون: يدحرجون. الحزاورة: جمع الحزور، وهو الغلام الغليظ الشّديد. يقول: يدحرجون رؤوس أقرانهم كما يدحرج الغلمان الغلاظ الشّداد الكرات في مكان مطمئن من الأرض.

- (۱۰۲) التخريج شرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣١ (وفيه «غيرَ فخرٍ» بـدل «من معدِّ»)؛ وشرح شواهد المغني ١٩٦١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤١٧؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٥٨؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٧؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٦. الشرح يقول: وقد علمت قبائل معد إذا بُنيت قبابها بمكان أبطح . . .
  - (١٠٣) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤١٧؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٥٨. الشرح العاصمون: المانعون. الكَحْل: السنة الشَّديدة. المُجْتَدي: الطالب.
- (١٠٤) التخريج جمهرة أشعار العرب ٢/١١)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣١ (وفيه «المنعمون» بدل «المطعمون» و «أُتينا» بدل ابتلينا»)؛ وشرح شواهد المغني ١١٩/١=

100 وأنّا المانِعُونَ لِمَا أَرَدْنَا وأنّا النازِلُونَ بِحَيْثُ شِينا المانِعُون لِمَا يَلِينَا إِذَا ما البيضُ زايَلَتِ الجُفُونا الرَّحُونَ إِذَا سَخِطْنَا وأنّا الآخِذُونَ إِذَا رَضِينَا وأنّا العازِمُونَ إِذَا رُضِينَا وأنّا العازِمُونَ إِذَا مُعِينَا وأنّا العازِمُونَ إِذَا مُعِينَا وأنّا العازِمُونَ إِذَا مُعِينَا وأنّا العَارِمُونَ إِذَا أَطِعْنَا وأنّا العَارِمُونَ إِذَا آبْتُلِينا وأنّا الطَّالبونَ إِذَا نَقَمْنَا وأنّا الضَّارِبُونَ إِذَا آبْتُلِينا وأنّا النَّارِلونَ بِكُلِّ ثَغْرِ يَخَافُ النازِلونَ بِهُ المَنونا المَناونا وأنّا النَّا النَّارِلونَ بِهُ المَنونا المَناونا وأنّا النَّا النَّالِيَا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّالِيَا النَّا النَّالِيَا النَّا النَّالِيْلُولُونَ النَّا النَّالِيَا النَّا النَّالِيَا النَّا النَّالِيَا النَّالِيَا النَّالِيَا النَّالِيَا الْنَا النَّا النَّالِيَا النَّالِيَا الْمُعْتَالِيَا الْمُعْلِقِيْ

(وفيه «أتينا» بدل «ابتلينا»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٤١٩ (وفيه «المانعون» بدل «المطعمون» و «أتينا» بدل ابتلينا»)؛ وشرح القصائد العشر ٣٥٩ (وفيه «المانعون» بدل «المطعمون» و «أتينا» بدل «ابتلينا»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٨؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٦٠.

أي: ينعمون بالخيرات على من يقصدهم متى قدروا، ويُهلكون من أتاهم بالشَّرّ.

(١٠٥) التخريج جمهرة أشعار العرب ٢١١/١ (وفيه «الحاكمون» بدل «المانعون»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص٣٣٣ (وفيه «الحاكمون بما» بدل «المانعون لما»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٦.

الشرح يقول: إنَّهم لعزَّتهم يحكمون بما أرادوا، وينزلون في الأرض حيث شاؤوا.

(١٠٦) شرح ديوان امريء القيس ص ٣٣٢؛ وشرح شواهد المغني ١١٩/١ (وفيه «قابلت» بدل «زايلت»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٤١٩ (وفيه «فارقت» بدل «زايلت»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٥٩.

الشرح البيض: السيوف. والجفون: أغمادها.

(۱۰۷) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤١١/١ (وفيه «لما» بدل «إذا» في الصدر والعجز)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٢ (وفيه «لما» بدل «إذا» و«لما هَوِينا» بدل «إذا رضينا»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٨؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٦. الشرح يقول: لا نقبل عطايا من سَخَطنا عليه، ونقبل هدايا من رضينا عليه.

(١٠٨) التخريج جمهرة أشعار العرب ١/٠١٤؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٨؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٨؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٦.

الشرح يقول: إنَّا نعصم جيراننا إذا أطاعونا، ونعزم عليهم بالعدوان إذا عصونا.

(۱۰۹) التخريج شرح ديوان امرىء القيس ٣٣٢.

الشرح يقول: إذا نقموا على أحد طلبوه حتّى يحلّوا بـه نقمتهم، وأنّهم يهلكون من قصدهم للقتال.

(۱۱۰) التخريج شرح ديوان امرىء القيس ٣٣٢.

وَيُشْرَبُ غَيْرُنَا كَدَرا وطِينا وَدُعْمِيّا فَكَيْفَ وَجَدْتُمُونا أَبَيْنَا أَنْ نُعِيرً اللَّالَ فينا وَنَبْطِشُ حِينَ نَبْطِشُ قَادِرِينا ولَكِنَّا سَنَبْدَأً ظالِمِينا

الشرح يقول: نشرب أفضل الماء، ونترك لغيرنا الكدر والطِّين. يريد: أنَّهم السَّادة والقادة وغيرهم أتباع لهم.

(۱۱۲) التخريج جمهرة أشعار العرب ۱۱/۱ (وفيه «سائل» بدل أبلغ»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٢ (وفيه «سائل» بدل «أبلغ»)؛ وشرح شواهد المغني ١١٩/١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤١٩ (وفيه «سائل» بدل «أبلغ»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٦٠؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٨؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٧.

الشرح بنو الطماح: حيّ في نمارة في بني وائل. دعميّ: حيّ من جديلة من إياد.

(١١٣) التخريج جمهرة أشعار العرب ١٤/١٤ (وفيه «يقرّ الحسف» بدل «نقر الذلّ»)؛ والرزاهر ٢/٣٩؛ وشرح ديوان امريء القيس ص ٣٣٣ (وفيه «نُقّر الخسف» بدل «نقر الذلّ»)؛ وشرح شواهد المغني ١/٠٢؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٢٥ (وفيه «الخسف» بدل «الذلّ»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٦٥؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٩؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٩؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٧.

الشرح سامه: حمَّله وكلُّفه ما فيه ذلَّه. الخسف: الذلُّ.

(١١٤) جمهرة أشعار العرب ١/٥١٥ (وفيه «أضحى» بدل «أمسى»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٤ (وفيه «أضحى» بدل «أمسى»)؛ وشرح شواهد المغني ١/٠٢١ (وفيه «أضحى» بدل «أمسى»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٦٥؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٦٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٧٠.

(١١٥) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤١٣/١ (وفيه «نُسمَّى» مكان «بغاة»، و «ولكن سوف نبدأ» =

الشرح الثّغر، هنا: المكان الذي يخشى أن يطرقه العدو. المنون: الموت.

<sup>(</sup>۱۱۱) التخريج جمهرة أشعار العرب ٤١١/١؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٢ (ورواية الصدر فيه: وأنّا الشاربونَ الماء صفواً»)؛ وشرح شواهد المغني ١١٩/١ (ورواية الصدر فيه: وأنّا الشاربون الماء صفواً»)؛ وشرح القصائد السبع ص ١٩ (والصّدر فيه: وأنّا الشّاربون الماء صفواً»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٦٠ (ورواية الصدر فيه «وأنّا الشّاربون الماء صفواً»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٨؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٦٠.

١١٦ تَنَادى المُصْعَبَانِ وآلُ بَكْرٍ ونادوا يا لَكِنْدَةَ أَجْمَعِينا واللهِ مَعْلَبِينا وإنْ نُعْلَبْ فَعْيْرُ مُغَلَّبِينا وإنْ نُعْلَبْ فَعْيْرُ مُغَلَّبِينا وإنْ نُعْلَبْ فَعْيْرُ مُغَلَّبِينا وأَنْ عُنَا وَنَحْنُ البَحْرُ نَمْ الأَهُ سَفِينا وأَنْ عُنَا ولِيْدٌ تَخِرُ له الجَبَابِرُ سَاجِدِينا ولِيْدٌ تَخِرُ له الجَبَابِرُ سَاجِدِينا ولِيْدً

مكان «ولكنّا سنبدأ»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٤ (ورواية الصدر فيه: «نُسمّى ظالمين وما ظَلَمْنَا»)؛ وشرح شواهد المغني ١٢٠/١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٢٧؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٦٥ (والصدر فيه «نسمّى ظالمين وما ظَلَمْنَا»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٧.

<sup>(</sup>١١٦) التخريج شرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>۱۱۷) التخریج شرح دیوان امریء القیس ص ۳۳۶.

الشرح المُغَلُّب: المغلوب كثيراً.

<sup>(</sup>۱۱۸) التخريج جمهرة أشعار العرب ص ٤١٤ (وفيه «وظهر» محل «ونحن»)؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٤ (وفيه «كذاك البحر» بدل «ونحنُ البحر»)؛ وشرح شواهد المغني ١٢٠/١ (وفيه «وبحر الأرض» بدل «ونحن البحر»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٢٧ (وفيه «وظهر» بدل (وفيه «البحر»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٦٦ (وفيه «وظهر» بدل «ونحن»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ١٨٩ (وفيه «وماءُ البحر» بدل «ونحن البحر»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٧٠؛ ولسان العرب ٢١٠/١٢ (سفن) (وفيه «وموج» بدل «ونحن»).

<sup>(</sup>۱۱۹) التخريج جمهرة أشعار العرب ۱/٤١٤؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٤؛ وشرح شواهدم المغني ١/٠٢١ (ورواية الصدر فيه: «إذا بلغ الرضيعُ لنا فطاماً»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٦٦ (وفيه «صبيّ» مكان «وليد»)؛ وشرح المعلقات السبع ١٨٩ (وفيه «صبيّ» مكان «وليد»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ٩٧ (ورواية الصدر فيه: «إذا بلغَ الرضيعُ لنا فطاماً).

لِيَهْنِيءْ تُـراثي تَعْلِبَ ابْنَةَ وائِـلٍ

وقال:

[من الطويل]

إذا نَـزَكُـوا بَيْنَ العُــذَيْبِ وَخَفّــانِ

(١) التخريج معجم ما استعجم ٢/٥٠٥؛ وملحق ديوانه ص ٤٢. الشرح تراثه: ما أورثهم من كرمه. والعُذيب وخَفّان موضعان كانت منازل تغلب بينهما (راجع معجم البلدان ٢/٥٠٥ (خفان)).

القِسَةُ النَّالِثِ
الشِّعِثُ النَّالِثِ
الشِّعِثُ الْكَنْسُوبِ
النَّعَمُرُوبِن كُلْقُومُ وَالِّغَيْمُ

- '

جاء في ديوان عمرو بن كلثوم ص ١٨ «وقال الموجُ بن زمّان التغلبيّ، ويقال

إنَّها لعمرو بن كلثوم [من مجزوء الرمل]: ١- أنْــذَرْتُ أعْــدائــ غــدا

أنْـذَرْتُ أعْـدائـي غـدا ةَ قنا حُدِيا الناس طُرُان ما فاتني أمْسَيْتُ حُرًّا لا مُرْعِياً مَرْعًى [لَهُمْ] (١) حُلُوا إذا آبْتُخِيَ الحَلَا وَةُ وآستُحِبُ الجَهدُ مُرًا - 4 كَمْ مِنْ عَدُوًّ جَاهدِ بالشَّرِّ لوْ يَسْطِيعُ ٣ شَرَّا ٤ ـ يَـغْـتَـابُ عِـرْضِـي غـائـبـاً فإذا تلاقينا آقْشَعَاً الله \_ 0 عِنْدِي وَيَحْقِرُ مُسْتَسِرًا(٥) يُبْدي كلاماً لَيِّناً \_ 7 إنَّى آمْـرُؤٌ أَبْدِي مُـخَا لَفَتِى وأَكْرَهُ أَنْ أُسِرَّانَ \_ ٧

٨- مِنْ عُصْبَةٍ شُمِّ الأنُو فِ تَرَى عَدُوَّهُمُ مُصِرًّا(٣)

(١) طرًّا: جميعاً.

<sup>(</sup>٢) قوله: لا مُرعياً مَرْعًى، لعلَّ أصله: لا مُرعيًا رَعْوَى، كما في شرح الديوان. والمعنى: لا أُبْقي على أعدائي.

<sup>(</sup>٣) يسطيع: يستطيع.

<sup>(</sup>٤) يقول: يذكرني بالسُّوء في غيابي، فإذا لاقيته خاف منِّي.

<sup>(</sup>٥) يحقِر مستسِرًا: يحتقرني في السِّر.

<sup>(</sup>٦) يعني أنّه صريح واضح لا يقول في السِّرّ ما يخشى أن يقولـه في العَلَن، وإنَّما يُعلِن كـلّ ما يريد قوله غير خائف من أحد.

<sup>(</sup>٧) عصبة: جماعة. شمّ الأنوف: أعزّاء. يقول: نحن جماعة أعزّاء، وعدوّنا يُصرّ على ما في نفسه من العداوة، ولا يقدر أن يبديه.

وَيَدِي إذا ما البَأْسُ ضَرًا فَتَرَاهُ أَشْمَخَ مُشْمَخِرًا(\*) عِنْدَ الوَغَى حَدَبا وَبرًا(\*) و سَدَائه الْمِعْلَى حَدَبا وَبرًا(\*) و سَدَائه المِعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ مِنَ اللَّهُ الرَّعِينَ تَرُرُّ زَرًا(\*) بَةِ مُعْجِماً طِرْفاً طِمِرًا(\*)

٩- أَفْنَاءُ تَغْلِبَ وَالِدِي
 ١٠- والرَّافِعِين بِنَاءَهُمْ
 ١١- والمانِعِين بَنَاتِهِمْ
 ١٢- والمُطْعِمِينَ لَدَى الشتا
 ١٣- وَلَقَدْ شَهِدْتُ الخَيْلَ تَحْ
 ١٤- نَازَعْتُ أُولاها الكَتِي

<sup>(</sup>A) أشمنخ: مرتفع. مشمخر شديد الارتفاع.

<sup>(</sup>٩) الوغى: الحرب. الحدب: العطف. البرّ: الإحسان. يفخر بالمحافظة على عِرضه في الحرب.

<sup>(</sup>١٠) السَّدائِف: جمع السَّديفة، وهي من النوق السمينة. مِلْنيب: من النَّيب. والنَّيب جمع ناب، وهي الناقة المُسِنَّة. الغُرِّ: المشهورة.

<sup>(</sup>١١) الدارعون: المحاربون الذين يلبسون الدروع. تزرّ: تتعدَّى على خصومها.

<sup>(</sup>١٢) قوله: «نازعت أولاها الكتيبة» كذا في مخطوطة الديوان، ولعلّه مصحَّف. وكذلك قال محقّق الديوان. معجماً: مختبراً. الطّرف: الكريم الأصل من الناس والخيل. الطّمرِّ: الفرس الجواد المستعدّ للوثب أو العدو.

جاء في معجم ما استعجم ١/ ٤٠ أنّ بشر بن سوادة بن شِلْوَة قال للهذّيل بن هبيرة التغلبي [من الوافر].

أَنَهْدِياً إذا ما جِئْتَ نَهْداً وَتُدْعَى بِالجَزِيْرَةِ مِنْ نِزادِ أَنَهُدِياً إذا ما جِئْتُ نَهْداً زُهَيْرٍ في المُلِمّاتِ الكِبادِ أَلَا تُغْني كِنانَةُ عَنْ أَخِيها زُهَيْرٍ في المُلِمّاتِ الكِبادِ فَيَعْنَى كُنا مَوْلَى صُحادِ فَيَعْلَمَ أَيُنا مَوْلَى صُحادِ

وقال خراش: هذا الشُّعر لعمرو بن كلثوم التغلبيِّ.

البيتان التاليان في الأشباه والنظائر ١/٠٩ مع نسبتهما إلى التغلبيّ، وهو عمرو بن كلثوم التغلبيّ، كما هو معروف في كتب الأدب، وكما أشار إلى ذلك محقق الكتاب. وهما في الحماسة البصريّة ١/١١ لعمرو بن كلثوم بن عميس الكنانيّ، وهذا غير عمرو بن كلثوم التغلبيّ، وهو فارس شاعر جاهليّ(١) معروف من كنانة بن خزيمة كما في المؤتلف والمختلف للآمدي ص ١٥٦؛ ومعجم الشعراء للمرزبانيّ ص ٢١٥،

## [من البسيط]

١- لنا حصون مِنَ الخَطِّيِّ عالِيَةٌ فِيها جَداوِلُ مِنْ أَسْيافِنا البُتُورِ
 ٢- فَمَنْ بَنِي مَدَراً مِنْ خَوْفِ حادِثةٍ فَإِنَّ أَسْيافَنا تُغني عَنِ المَدَرِ

<sup>(</sup>۱) النّص على أنّ عمرو بن كلثوم هذا جاهليّ جاء في معجم الشعراء للمرزباني، ولم ينصّ على ذلك المؤتلف والمختلف للآمدي، بل أثبت له شعراً يُثبت أنّه مُسْلِم، فهل هو مخضرم؟ والشعر هو [من الطويل]:

جرى الله عَنِّي مدلجاً حيث أصبحت جراءة بؤسي حيث سارت وحلَّتِ أغاروا على أقضاضنا يأخدونها وقد نهلت منها الرماح وعلَّت فأقسِم لولا دينُ آل محمَّد لقد ظعنَتْ منا حلول وسلَّتِ

<sup>(</sup>٢) جعل الشاعر السيوف مثال الجداول لشدّة ائتلاقها، ثمّ ذكر أنَّها تُغني عن الحصون المبنيَّة من المَدَر (الطّين اللّزج الذي لا يخالطه رمل).

## الملحق الأول

أشعار نُسبَتْ إلى أولاده، وأخرى قيلت في رثائه، أو في مديحه، أو في مديحه، أو في مديح ذويه، أو في بعض أموره (عن ديوانه المنشور).



## قال الأسود بن عمرو بن كلثوم يرثي أباه عمرا [من الطويل]: ١٠٠

١- لِيَبْكِ آبْنُ كُلْثُومِ فَقَدْ حَانَ يَوْمُهُ يَتَامَى وأَضْيَافٌ وَكُلِّ مُضَبَّعُ (٢)
 ٢- وَحَيِّ إِذَا مَا أَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ بِشَهْبَاءَ فِيها حَاسِلٌ ومُقَنَّعُ (٣)
 ٣- وكَانَ إِذَا لَاقَاهُمُ صَدَّ جَمْعَهُمْ مَهَابَتُهُ وَخَوْفُهُ فَتَصَدَّعُوا٤)
 ٤- لَعَمْرِي لَقَدْ ضَاعَتْ أُمُورٌ كَثِيرَةٌ وَذَلَّ مِنَ الأَوْدَاةِ مَا كُنْتَ تَمْنَعُ (٥)

<sup>(</sup>١) ديوان عمرو بن كلثوم ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) المُضَبّع: الجبان.

<sup>(</sup>٣) الشهباء: السنة المُجدبة. الحاسِر من الجنود: ما لا درع لـه. والمقنَّع منهم: الـذي وضع على رأسه الخوذة.

<sup>(</sup>٤) تصدَّعوا: تفرَّقوا.

<sup>(</sup>٥) الأوداة: مجتمع أودية بين الكوفة والشام. (معجم البلدان ٢٨/١).

وقال الأسود بن عمرو بن كلثوم أيضاً (١):

إِنَّ آمْرَأً وَرِثَ النُّويْرَ وَمَالِكا ا

وَنَمَاهُ عَمْرُو للعُلَى وَمُهَلْهِلُ

[من الكامل]

والمَـرْءَ كُلْثُوماً لَعَالٍ فَـاضِـلُ " لَبِمَنْزل ما نالَهُ مُتَنَاوَلُ ٣

> ديوان عمرو بن كلثوم ص ١٤ ـ ١٥. (1)

الثُّوير: لعلَّه خال والده عمرو. مالِك: جدَّ أبيه. وكلثوم: جدَّه. (1) عمرو: هو عمرو بن كلثوم والد الأسود. والمهلهِل: هو المهلهِـل (عديّ بن زيـد) الشاعـر (4) الفارس المشهور.

## وقال الأسود أيضاً (١):

[من الكامل]

عَتَـدٌ أُمِرٌ مِنَ السَّـوابِـحِ هَيْكَـلُ(٢) وَيَـزِيغُـهُ تَـصْـدِيـرُهُ إِذْ يُـقْبِـلُ(٣) حَـرَّكُتُـهُ فَهَـوَى حَثِيثاً أَجْـدَلُ(٤) والنَّحْـرُ مِنْهُ بِـالـدِّمَـاءِ مُـرَمَّـلُ(٥) في القـوم أوَّلُ مَنْ يُجِيبُ وَيَنْـزلُ(١)

وَلَقَدْ شَهِدْتُ الخَيْلَ تَحْمِلُ شِكَّتِي أَمّا إذا اسْتَدْبَوْتَهُ فَـمُلَزَّزُ وَكَانَّما تَهْوِي بِبَزِّي كُلَّمَا وَلَقَدْ تَرَكْتُ القِرْنَ في يَوْمِ الوَغَى وإذا دُعِيتُ إلى النِّزال فَانَّنى وإذا دُعِيتُ إلى النِّزال فَانَّنى

<sup>(</sup>١) ديوان عمرو بن كلثوم ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) الشُّكَّة: مَا يُحمل أو يُلبس من السلاح. العَتَد: الفرس. أُمِرَّ: فُتِل، أي: كَأَنَّه فُتِل من صلابته. هيكل: ضخم.

<sup>(</sup>٣) استدبرته: أتيته من ورائه. ملزَّز: مجتمِع الخِلْقة شديد. الزَّيغ: الميل إلى أحد الجانبين. تصديره: حزامه في صدره.

<sup>(</sup>٤) البَزّ: السَّلاح. هوى: سقط. حثيثاً: سريعاً. الأجدل: الصَّقْر.

<sup>(</sup>٥) القِرْن: من يقاومك. الوغى: الحرب. النَّحر: أعلى الصَّدْر، وموضع القلادة. مُرمَّل: ملطّخ بالدم.

<sup>(</sup>٦) النزال: القتال.

وقال عبّاد بن عمرو بن كلثوم يذكر صنيع بني السفاح التغلبيين [من السيط]: (١)

باَمْرِهِمْ أَنَّ غِبَّ البَغْيِ خَوَّالُ (') بَلْ يَهْلِكُونَ به في كُلِّ أَزْمانِ ('') يَهْلِكُونَ به في كُلِّ أَزْمانِ ('') يَرْثِي المُصَابُ لِمَهْزُولٍ ولا وانِ ('') أَمْثَالَكُمْ يا بني غَنْم بْنِ دُودَانِ

هلا سَأَلْتَ بَنِي السفّاحِ هَلْ شَعَرُوا مَا أُوْرَثَ البَغْيُ قوماً قَبْلَهُمْ رَشَداً يا مُوعِدِيً بأسْمَانِ الخُيُولِ وَمَا إِنّا لَغِي مَنْزِلٍ ما إِنْ نَخافُ به

<sup>(</sup>١) ديوان عمرو بن كلثوم ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) الغِبّ: العاقبة. البغي: الظلم.وفي البيت إقواء.

<sup>(</sup>٣) الرُّشد: الاهتداء. يهلكون: يموتون.

<sup>(</sup>٤) أسمان الخيول: الكثيرة اللحم والشَّحم. الوافي: الضعيف البدن.

قال رجل من بني مالك بن حُبيب يرثي عمرو بن كلثوم [من الوافر]: (١)

سَنَامَكُمُ وَخَيْرَكُمُ نِعَالًا" وَمُطْعِمَكُمْ إذا هَبَّتْ شِمَالًا" وكان لِمَنْ تَضَيَّفَهُ ثِمَالًا" ألا هَلكَ آبْنُ كُلْتُ وم فَبَكُوا وَفَارِسَكُمْ إذا ما الحَرْبُ شُبَّتْ غِيَاثَ المُقْتِرِينَ وكانَ حِصْناً

(4)

<sup>(</sup>١) ديوان عمرو بن كلثوم ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) هلك: مات. السَّنام من القوم: شريفهم.

شُبُّت: استعرت.

<sup>(</sup>٤) غياث: ما يُغاث به المضطرّ من طعام أو نجدة. المقترين: الذين ضاق عيشهم. الثّمال: الذي يقوم بأمر قومه.

وقال رجل من بني أسد يرثي عمرو بن كلثوم حين رأى قُبَّتَهُ تهدّمت [من الطويل]: (١)

أَحَقُّ لَهُمْ أَن يَهْدِمُوا كُلَّ قُبَّةٍ وَكُلَّ رَحِيبِ الجانِبَيْنِ مُمَلَّدِ وَأَنْ يَعْقِرُوا كُمْتَ الجِيَادِ وَوُرْدَها على فاجِع هَلَّ العَشِيرَةِ سَيِّدِ (٢)

<sup>(</sup>۱) ديوان عمرو بن كلثوم ص ١٥ ـ ١٦.

<sup>)</sup> عقر: ذبح. الكُمْت: جمع الكُمَيْت، وهو من الخيل (للمذكَّر والمؤنَّث) ما كـان لونـه بين الأسود والأحمر. الوُرد: جمع الوَرْد، وهو من الخيل ما بين الكُميت والأشقر. الفاجِع: ما ينزل بالإنسان حزناً.

وقال الصُّمَّة الجُشَمِي أبو دريد وكان أسَرَهُ فَمَنَّ عليه [من البسيط] ١٠٠٠:

ما دُمْتُ في أَسْرَتِي أَو عِنْدَ أَحْبَابِ
منِيّ أَخَا نَجْدَةٍ إِذْ فَرَّ أَصْحَابِي (٢)
عُلْيَا مَعَدًّ إِذَا عُدَّتْ لِعَتَّاب

إنّي لَمُثْنِ على عَمْرهٍ بِنِعْمَتِهِ فَكُوا إِسَادِي مِنْ غُلِّ وَقَدْ أَسَرُوا إِنَّ المكارِمَ والأحْسَابَ قَدْ عَلِمَتْ

<sup>(</sup>۱) ديوان عمرو بن كلثوم ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) الإسار: ما يُشدّ به الأسير. الغُلّ: طوق من حديد أو جلد يُجعل في العنق، أو في اليد، وذلك في الأسْر أو في الحبس.

وقــال أفنــون التغلبيّ يفتخــر بقتــل عمـــرو بن كلثــوم لعمـــرو بن هنــــد (من

الطويل)(١):

(٤)

لَسْنَا كَأَقُوام قَرِيبٍ مَحَلُّهُمْ فَسَائِلْ شُرَاحِيلًا بناً وَمُحَلِّماً

لَعَمْرُكُ ما عَمْرُو بْنُ هِنْدٍ وَقَدْ دَعَا فَعَمَّمَهُ عَمْداً على الرَّأْسِ ضَرْبَةً

وَلَسْنَا كَمَنْ يُرْضونَكُمْ بالتَّمَلُّقِ (١) غَدَاةَ تَكُرُّ الخَيْلُ في كُلِّ خَنْدَقِ ٣ لِتَخْدُمَ لَيْلَى أُمَّـهُ بِـمُـوَقَّـقِ بِذِي شُطَبِ صافي الحَدِيدَةِ مُخْفِقِ(١)

ديـوان عمرو بن كلثـوم ص ١٦، وراجـع الأغـاني ٤٩/١١؛ والشعـر والشعـراء ٢٤١/١؛ (1) وشعراء النصرانيَّة ص ١٩٤. وفي إيراد الأبيات بعض الاختلاف.

التملُّق: التودُّد بكلام لا يَعكِس ما في القلب. **(Y)** 

تكرّ: تهجم وتنقض. (4) عمُّمه: ألبسه عمامةً. الشُّطب: جمع الشُّطبة، وهي الخطِّ في متن السَّيف من شدَّة بريقه.

وقال أبو أَجَإِ التغلبيِّ [من الرجز]: (١)

قَدْ عَمَّتِ النَّعْمَاءُ سَعْداً وَعِكَبْ السَّسْبُ وَالْحَالِدَيْنِ قَدْ قَذَفْنَا بِالنَّسَبُ وَالْحَالِدَيْنِ قَدْ قَذَفْنَا بِالنَّسَبُ وَقَدْ وَصَلْنَا تَعْلَبَيْهِمْ بِالنَّسَبُ أَخْوالُ الْعَرَبُ أَخْوالُ الْعَرَبُ قَدْ كَانَ ذَا مِنْ خَيْرِ أَخُوالُ الْعَرَبُ قَدْ كَانَ ذَا مِنْكُمْ قَدْ يَما لا كَذِب

<sup>(</sup>۱) ديوان عمرو بن كلثوم ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) النعماء: المعروف، الإحسان.

<sup>(</sup>٣) النَّشب: القِسِيِّ.

وقال بشر بن سوادة بن سلوة التغلبي يمدح بني عتّاب رهط عمرو بن كلشوم وكان له حقّ على بني زهير بن تيم فمنعوه إيّاه، فاستغاث ببني عتّاب، فأتوهم، فلم تُسرَّح لبني زهير بن تيم سارحة حتى أخذوا له حقّه، فقال في ذلك بشر بن سوادة لبني زهير بن تيم [من البسيط] (١٠):

إذا أخُوكَ لَوَاكَ الحَقُّ مُعْتَرِضًا فَارْدُسْ أَخَاكَ بِعِبْءٍ مِثْلِ عَتَّابِ (١)

<sup>(</sup>۱) ديوان عمرو بن كلثوم ص ١٧ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٢) اردس: اضرب بالمرداس، وهو شيء صلب يُدَقّ به.

وقال أبو اللحّام التغلبيّ يمدح عبدالله بن عمرو بن كلثوم [من الكامل] (١٠):

أيئشت مِنْ أَسْماءَ أَمْ لَم تَيْاً سَلَّا لَكُلْبِيَّةً لَا تَحْرُنَنْكَ فَإِنَّها كَلْبِيَّةً وَبَدَا سَلَاسِلُ مُزْبِدٍ مُتَوقًدٍ وَكَأَنَّ طَعْمَ مُدَامَةٍ جَبَلِيَّةٍ وَكَأَنَّ طَعْمَ مُدَامَةٍ جَبَلِيَّةٍ وَالزَّنْجَبِيلَ وَطَعْمَ عَذْبٍ بَارِدٍ وَالزَّنْجَبِيلَ وَطَعْمَ عَذْبٍ بَارِدٍ وَعُهَا وَسَلِّ طِلابَها بِجُلَلَةٍ وَسُلِّ طِلابَها بِجُلَلَةٍ لِلصَّيْعَرِيَّةِ فَوْقَ حَاجِبِ عَيْنِها لِلصَّيْعَرِيَّةِ فَوْقَ حَاجِبِ عَيْنِها لِللصَّيْعَرِيَّةِ فَوْقَ حَاجِبِ عَيْنِها

وَصَرَمْتَ شَبْكَ حِبَالِها المُتَلِسِ (") كالرِّئْم يَبْرُقُ وَجْهُهَا فِي المَكْنِسِ (") كالجَمْرِ تُلْكيهِ الصَّبَا وَمُكَرَّسِ (ئ) قَلْ عُتَّقَتْ سَنتَيْنِ لمَّا تُنْكَس (\*) يَعْلُو ثَنَاياها مِنَ المُتَنفِّسِ (المُتَنفِّسِ (المُتَنفِّسِ (المُتَنفِّسِ (المُتَنفِّسِ (المُتَنفِّسِ (المُتَنفِّسِ (المُتَنفِّسِ (المُتَنفِّسُ (المُتَنفِّسُ (المُتَنفِّسُ (المُتَنفِّسُ (المُتَنفِّسُ (المُتَنفِّسُ (المُتَنفِّسُ (المُتَنفُسُ (اللهُ المُتَنفُسُ (المُتَنفُسُ (المُتَنفُسُ (المُتَنفُسُ (المُتَنفُسُ (المُتَنفُسُ (المُتَنفُسُ (المُتَنفُسُ (المُتَنفُسُ (اللهُ المُتَنفُسُ (المُتَنفُسُ (المُتَنفُسُ (المُتَنفُسُ (المُتَنفُسُ (المُتَنفُسُ (المُتَنفُسُ (المُتَنفُسُ (اللهُ اللهُ اللهُ المُتَنفُسُ (اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) دیوان عمرو بن کلثوم ص ۱۹ ـ ۲۰.

<sup>(</sup>٢) صرمت: قطعت. المتلبِّس: المختلط والمشكل.

<sup>(</sup>٣) ويروى: «يبرق وجهه» مكان «يبرق وجهها». الرِّئْم: الغزال الأبيض الخالص البياض. المَكْنِس. مأوى الغزلان.

<sup>(</sup>٤) سلاسل مزبد: أراد الحُلِيّ. ومزبد: هو البحر، ومنه تخرج الحليّ. تذكيه: تشعله وتسعّره. الصّبا: ريح مهبّها من الشرق. المكرّس: يعني الحليّ، أي أنّه طرائق بعضه فوق بعض مثل الكرّاسة.

<sup>(</sup>٥) المُدامة: الخمر. عتَّقت: تُركت زمنا حتَّى تعتق وتطيب. تُنكُس: تُقلب على رأسها.

<sup>(</sup>٦) الزنجبيل: الخمر. الثنايا: الأسنان الأربعة التي في مقدمة الفم.

<sup>(</sup>٧) طلابها: طلبها. الجُلالة: الناقة العظيمة. العيرانة من الإبل هي التي تشبّه بالعير في سرعتها ونشاطها. الحرف: الضامرة الصُّلبة. العِرْمِس: الناقة الصُّلبة الشديدة.

<sup>(</sup>٨) الصَّيْعريَّة: سِمَة في عنق الناقة خاصَّة. يدرس: ينمحي.

تُسْتَنُّ في ثِني الجَدِيلِ وَتَنْتَحِي وَكَأَنَّ جادِيّا به وأَرَنْدَجا جُلْدِيَّةٌ تَعِلَّسُ الإكامَ نَجِيحَةٌ جُلْدِيَّةٌ تَعِلَّسُ الإكامَ نَجِيحَةٌ أَنْضَيْتُها بَعْدَ المِرَاحِ إلى آمْرِي طَلْقٍ يَرَاحُ إلى النَّدَى مُتَبَلِّج الى آبْنِ هِنْدٍ خَذْرَفَتْ أَخْفَافُها إلى آبْنِ هِنْدٍ خَذْرَفَتْ أَخْفَافُها وَلَّيْتِ مِمَالِهِ المُشْتَرِي حُسْنَ الشَّنَاءِ بِمَالِهِ وَلَانْتَ أَجْوَدُ مِنْ خَلِيجٍ مُرْسَلِ وَلَّانَ أَجْوَدُ مِنْ خَلِيجٍ مُرْسَلِ عَيْتُ لَهُ جَبْلاءً مِنْ فوقِ الصَّفَا لُقُمانُ مُنْتَصِرًا وَقُسُّ ناطِقاً لَقُمانُ مُنْتَصِرًا وَقُسُّ ناطِقاً يَقِصُ السَّبَاعَ كَأَنَّ حِلاً فَوْقَ الصَّفَا يَقِصُ السَّبَاعَ كَأَنَّ حِلاً فَوْقَهُ أَنْ حِلاً فَوْقَهُ

كَالنَّوْرِ رِيعَ مِنَ الحِلَابِ الأَخْسَ (١) وَيِوَجْهِهِ سُفْعُ كَلَوْنِ السُّنْدُسُ (١٠) كَالْجَأْبِ يَنْفُضُ طَلَّهُ المُتَشَمِّسُ (١١) جَلْدِ القُوى في كُلِّ ساعَةِ مَحْبِسُ (١٢) كالبَدْرِ لا فَه ولا مُتَعَبِّسُ (١٢) تَهُ وي لِمُعْتَمِدٍ بَعِيدِ المَحْدِسُ (١٢) وإذا تَوجَّه مُعْطياً لم يَحْبِسُ مُتَتَابِعِ التَّيارِ غَيْدِ مُسَجَّسُ (١٤) مُحْدُرُ يَمُرُ على الخليجِ الأَخْرَسُ (١٤) مَحْدُرُ يَمُرُ على الخليجِ الأَخْرَسُ (١٤) مَحْدُرُ مَنْ بَيْهُسُ (١٤) ولأنتَ أَجْرَأُ صَوْلَةً مِنْ بَيْهُسُ (١٤) ضَخْمُ مُلْمُ مُلْمُ شَدِيدُ الأَنْحُسُ (١٤) ضَخْمُ مُلْمُ شَدِيدُ الأَنْحُسُ (١٤)

(١٠) الجادي: الزعفران. الأرندج: الجلد الأسود. السُّفْع: جمع السَّفع، وهـو الشَّوب. السندس: نوع من رقيق الحرير.

(١١) الجُلْذيَّة: الصُّلبة. تطِس الأرض: تُحدث فيها حفرةً لشدّة وقع أقدامها. الإكام: جمع الأكمة، وهي التلّ. نجيحة: سريعة. الجَأْب: حمار الوحش. الطّلّ: الندى، والمطر الخفيف. والمتشمِّس من نعت الحمار.

(١٢) أنضيتها: أتعبتها وأهزلتها. المِراح: اشتداد النشاط.

(١٣) طلق: بشوش. يراح للمعروف: يسرع إليه. النَّدى: العطاء. متبَلِّج: مسرور.الفة: العيِّ.

(١٤) خذرفَت: أسرعت، واللفظة مأخوذه من الخُذروف وهو لعبة يلعب بها الصبيان. المحدِس: المذهب والمطرّح.

(١٥) مُسَجِّس: مِكُدِّر.

(١٦) حيبت: ذُلُّكُ. جَبْلاء: مرتَفَع. الصَّفا: جمع الصَّفاة، وهي الصَّخرة العريضة الملساء.

(١٧) لقمان: لقمان بن عادياء. وقسّ: هو قسّ بن ساعدة. البيهس: الأسد.

(١٨) يقص السباع: يدقّ أعناقها. المُذَمَّر: أسفل من الذِّفرى (العظم الذي خلف الأذن). الأنحس: عصب في الذراع وهو باطن قوائمه.

<sup>(</sup>٩) تستنّ: تجري إقبالاً وإدباراً. الثّني من الحبل: ما تعرَّجَ منه. الجديـل: الزِّمـام من أدم. تنتحي: لا تكون إلا في اعتراض، والانتحاء: القصد. رِيْع: خاف. الأخنس: الذي تأخَّر أنفه عن وجهه مع ارتفاع في الأرنبة، وهو وصف للثّور.

قال الموج التغلبيّ وهو إسلاميّ من مازن أخي مالك بن بكر بن حُبيب يهجـو بني جُشَم رهط عمرو بن كلثوم [من البسيط] (\*):

أَلْهَى بني جُشَمٍ عَنْ كُلً مَكْرُمَةٍ يُفَاخِرون بها مُلْ كَانَ أَوَّلُهُمْ كُم كَانَ في مَالِكٍ مِنْ شاعِرٍ أَنْفٍ كَم كَانَ في مَالِكٍ مِنْ شاعِرٍ أَنْفٍ فَلَمْ يُكَلِّمْ عَنِ الأَدْنَى قَدِيمُهُم فَلَمْ يُكَلِّمْ عَنِ الأَدْنَى قَدِيمُهُم إِنَّا السَقَديمَ إِذَا ما ضاعَ آخِرُهُ جَاءَتْ بَنُو جُشَمٍ لمّا نَصَبْتُ لها وَلَنْ يَرُدُ عِنَانِي مُقْرِفٌ حَطِمُ وَلَنْ يَردُدُ عِنَانِي مُقْرِفٌ حَطِمُ وَكُنْتُ في الجَرْي خَرَاجاً إِذَا عَثَرَتْ فَي الجَرْي خَرَاجاً إِذَا عَثَرَتْ غَمَا فِلَةً عَمْرَتْ مُجَافِلَةً عَمْرَتْ مُجَافِلَةً

قَصِيدة قالَها عَمْرُو بْنُ كُلْتُومِ يَا لَلرِّجَالِ لِشِعْرٍ غَيْرٍ مَسْؤُومٍ وَسَادَةٍ خُطُلٍ صِيْدٍ لَهَامِيمٍ (الله بالْ يَقُولُ لِأَعْلَى سَوْرَةٍ دُومِي لا بالْ يَقُولُ لأَعْلَى سَوْرَةٍ دُومِي كَسَاعِدٍ فَلَّهُ الأَيّامُ مَجْدُومٍ (الله باجْنَبِيَّ عَنِ الغاياتِ مَلْطُومِ باجْنَبِيًّ عَنِ الغاياتِ مَلْطُومِ غُمْرُ ولا ضَرِعٌ مِنَ القَرازيمِ (المقاريفِ مِنْ غَمَّ الأضَاميم (المقاريفِ مِنْ غَمَّ الأضَاميم (المَوْدِيم مَوْدَى مُقَاذِفَةٍ صُلْبِ الحَيَازيم (المَوْدِيم مَوْدَى مُقَاذِفَةٍ صُلْبِ الحَيَازيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم فَالْمِ الحَيَازيم (المَوْدَى مُقَاذِفَةٍ صُلْبِ الحَيَازيم (المَوْدِيم (المُوْدِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المُودِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المُودِيم (المُودِيم (المُودِيم (المَوْدِيم (المُودِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المُودِيم (المُودِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المُودِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المُودِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المُودِيم (المُودِيم (المُودِيم (المُودِيم (المَوْدِيم (المُودِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المُودِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المُودِيم (المُودِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المُودِيم (المُودِيم (المُودِيم (المُودِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المُودِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المُودِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المُودِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المَوْدِيم (المُودِيم (المِوْدِيم (المَوْدِيم (المَوْ

<sup>(\*)</sup> ديوانه عمرو بن كلثوم ص ٢٠ ـ ٢١.

<sup>(</sup>١) أُنف: جمع أنوف، وهو الرجل الشديد الأنفة. خُطل: جمع خَطِل، وهو الشّديد الطّعْن بالسّنان. صِيْد: جمع أصْيَد، وهو الملك، والشجاع، والبطل. اللهاميم: جمع اللهموم، وهو الجواد من الناس.

<sup>(</sup>٢) فَلّه: كسره. مجذوم: مقطوع.

 <sup>(</sup>٣) المقرف: النّذل الدّنيء. الحَطِم: هزيل ضعيف. غمر: جاهل لم يُجرّب الأمـور. ضَرع:
 متذلّل خاضع. القرازيم: الضّعاف.

<sup>(</sup>٤) الخيل المقاريف: الهجائن. الأضاميم: أي إذا ضُمَّ بعضُها إلى بعض في الجري.

<sup>(°)</sup> المجافلة: المجامعة. الحيازيم: جمع الحيزوم، وهو الصَّدر.

تَالله مَا جُشَمُ قِدْمًا وَإِنْ زَعَمَتْ ذَرُوا الرِّهَانَ وَدُوخُوا إِنَّ إِخْوَتَكُمْ

مِنَ النَّـواصي ولا الشُّمِّ الخراطيم (١) جُرْتُومَةٌ أَشْرَفَتْ فَوْقَ الجَرَاثِيمِ (١)

<sup>(</sup>٦) قوله: «من النواصي ولا الشّمّ الخراطيم» يعني أنَّهم ليسوا من السّادة الأشراف.

<sup>(</sup>٧) دوخوا: لينوا

قال عبدالله بن عمرو بن كلثوم [من الطويل]^!:

لَقَدْ عَلِمَتْ أَفْنَاءُ تَغْلِبَ كُلُّها

وأنَّا أُسَاةُ الأمْرِ مِنْهَا وأنَّنَا

وإنَّا إذا نابَتْ عَلَيْهِمْ عَظِيمَةً

إذا نُسِبَتْ بأنَّنا مِنْ خِيَارِها إذا قِيل: من يَحْمِي؟ حُمَاةُ ذِمَارِهَا

إِذَا فِينَ لَمُ يَحْدِي ؛ حَمَّاهُ فِمَارِهِمَا ذُوُو العَقْدُ مِنْ بَكْرٍ وعَقْدُ جِوَارِهِما

<sup>(</sup>۱) ديوان عمرو بن كلثوم ص ۲۱ ـ ۲۲.

وقال معاوية بن خالد بن كعب بن زهير يمدح عبّاد بن عمرو بن كلثوم [من الطويل](١):

سُرُوراً فَنِعْمَ القَوْمُ عِنْدَ الهَزاهِزِ" بِطَعْنٍ كإيزاغ المَخاضِ الحَوَامِزِ"

جَــزَى اللهُ عَبَّـادَ بْنَ عَمْــروٍ وَرَهْــطَهُ

هُمُ قَتَلُوا بِشراً وَرَدُّوا خُـيُـولَـهُ

<sup>(</sup>١) ديوان عمرو بن كلثوم ص ٢٢.

 <sup>(</sup>١) الهَزاهِز: جمع الهَزْهَزْة، وهي الفتنة يهتزّ فيها الناس ويُبتّلون.

<sup>(</sup>٢) الإيزاغ: الرمي دفعة واحدة. المخاض: وجع الولادة، وهو الطُّلْق. الحوامز: الشُّديدة.

وقال التغلبي [من الطويل]("):

ما ضَرَّنا خِذْلانُ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ قَبَائِلُ لا يُجْزُون مُجْزَى قَبِيلَةٍ

وَعَمْدِو بْنِ كُلْثُدُومٍ وَرَهْطِ أَبِي شِعْدِ وَاللَّهِ وَلَهُ فَرِعُدُو لَكُ نُرِدٍ وَلَا الجُنْرِدِ

<sup>(\*)</sup> ديوان عمرو بن كلثوم ص ٢٢.



# الملحق الثاني

ترجمة عمروبن كلثوم من كتاب «الأغاني»



# نسب عمرو بن كلثوم وخبره

هو عمرو بن كُلثوم بن مالك بن عَتَّاب بن سَعد بن زُهَير بن جُشَم بن بَكر بن حُبَيب بن عمرو بن غَنْم بن تَغِلب بن وائل بن قاسط بن هِنب بن أفصى بن دُعميّ بن جَديلة بن أسَد بن رَبيعة بن نِزار بن مَعَـد بن عَدنـان. وأمّ عمرو بن كلثوم ليلى بنت مُهَلهِل أخي كُليب، وأمّها بنت بعج بن عتبة بن سعد بن زُهَير.

أخبرني محمد بن الحسن بن دُريد قال: حدَّثني العُكْليِّ عن العبَّاس بن هِشام عن أبيه عن خِراش بن إسماعيل عن رجل من بني تَغلِب ثم من بني عتَّاب قال: سمعت الأخذر \_ وكان نَسَّابة \_ يقول:

لمَّا تزوَّج مُهَلهِلٌ بنتَ بعج بن عُتبة أهدِیْت إلیه (۱)، فولدت له لیلی بنت مُهَلهِل، فقال مهلهل لامرأته هند: اقتُلیها. فأمرت خادماً لها أَن تُغَیّبها عنها. فلمَّا نام هتف به هاتف یقول [من الراجز]:

كم من فتًى يُؤمَّلُ وسَيّدٍ شَمَرْدل (١) وعُدَّةٍ لا تُجهَل في بطن بنت مهلهلْ

واستيقظ فقال: يا هند أين بنتي؟ قال: قتلتُها. قال: كلًا وإله رَبيعة! \_ فكان أوَّل من حلف بها \_ فآصدُقيني، فأخبرته. فقال: أحسِني غِذاءها. فتزوّجها كلثوم بن مالك بن عَتَّاب. فلمَّا حملت بعمرو بن كلثوم قال: إنّه أتاني آتٍ في المنام، فقال [من الراجز]:

 <sup>(</sup>١) هدى العروس إلى زوجها وأهداها: زفَّها إليه.

<sup>(</sup>٢) الشمردل: القوى الفتيّ الحسن الخلق.

يالَك ليلى من وَلَدْ يُقدِمُ إِقدام الأسدْ من جُشَمٍ فيه العَدَد أقولُ قِيلًا لا فَنَد

فولدت غلاماً فسمَّته عمراً. فلما أتت عليه سنة ، قالت: أتاني ذلك الآتي في الليل أعرفه ، فأشار إلى الصّبيّ وقال [من الراجز]:

إنّي زعيمٌ لكِ أُمَّ عَمرِو بماجدِ الجَدِّ كريمِ النَّجرِ() أُمَّ عَمرِو وَقَاصِ أقرانٍ شديد الأسر() أشجعَ من ذي لَبِدٍ هِزَبرِ وَقَاصِ أقرانٍ شديد الأسر() يسودهم في خمسةٍ وعشر

قال الأخذر: فكان كما قال: ساد وهو ابن خمسة عشر، ومات وله مئة وخمسون سنة.

#### قصَّة قتله لعمرو بن هند:

قال أبو عمرو: حدَّثني أسَدُ بن عمر الحَنفي وكُرد بن السِّمعيّ وغيرُهما، وقال ابن الكلبيّ: حدَّثني أبي وشَرقيُّ بن القَطاميّ، وأخبرنا إبراهيم بن أيُّوب عن ابن قُتيبة:

أنَّ عمرو بن هند قال ذات يوم لندمائه: هل تعلمون أحداً من العرب تأنف أمَّه من خِدمة أُمِّي؟ فقالوا: نعم! أمُّ عمرو بن كلثوم. قال: ولِمَ؟ قالوا: لأنّ أباها مهله لل بن ربيعة، وعمّها كُليب وائل أعزّ العرب، وبعلها كلثوم بن مالك أفرسُ العرب، وابنها عمرو وهو سيّد قومه، فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويسأله أن يُزير أُمَّه أُمَّه. فأقبل عمرو من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة بني تغلب، وأقبلت ليلى بنت مُهله في ظُعُن من بني تَغلب. وأمر عمرو بن هند

<sup>(</sup>١) النجر: الأصل.

<sup>(</sup>٢) اللبد: شعر الأسد الذي على كتفيه. والهزبر: الأسد. الوقاص: الكثير الكسر والدَّقّ. شديد الأسر: معصوب الخلق غير مسترخ.

بِرواقه، فضُرِب فيما بين الحيرة والفُرات، وأرسل إلى وجوه أهل مملكته، فحضروا في وجوه بني تغلِب. فدخل عمرو بن كلثوم على عمرو بن هند في رواقه، ودخلت ليلى وهند في قُبَّة من جانب الرّواق. وكانت هند عمَّة امرىء القيس بنُ حُجر الشاعر، وكانت أم ليلى بنت مُهلهل بنت أخي فاطمة بنت ربيعة التي هي أمّ امرىء القيس، وبينهما هذا النسب. وقد كان عمرو بن هند أمر أمّه أن تُنجِي الخدم اذا دعا بالطُّرف وتستخدم ليلى. فدعا عمرو بمائدة ثم دعا بالطُّرف. فقالت هند: ناوليني يا ليلى ذلك الطَّبق. فقالت ليلى: لِتَقُمْ صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فأعادت عليها وألحَّت. فصاحت ليلى: وا ذُلاه! يا لَتغلب! فسمَعها عمرو بن كلثوم، فقال الله عمرو بن هند، فعرَف الشرَّ في وجهه؛ فوثب فشار الدم في وجهه، ونظر إليه عمرو بن هند، فعرَف الشرَّ في وجهه؛ فوثب عمرو بن كلثوم إلى سيفٍ لعمرو بن هند مُعلَّقٍ بالرّواق ليس هناك سيفٌ غيره، فضرب به رأس عمرو بن هند، ونادى في بني تغلب، فانتهبوا ما في الرّواق وساقوا فضرب به رأس عمرو بن هند، ونادى في بني تغلب، فانتهبوا ما في الرّواق وساقوا نجائبه، وساروا نحو الجزيرة. ففي ذلك يقول عمرو بن كلثوم [من الوافر]:

ألاً هُبّي بِصَحْنِك فأصبَحينا ولا تُبقي خُمورَ الأنْدرينا تعظيم تغلب لقصيدته المعلقة:

وكان قام بها خطيباً بسوق عُكاظ وقام بها في موسم مكَّة. وبنو تَغِلب تعظِّمها جدّاً ويرويها صغارُهم وكبارُهم، حتى هُجُوا بذلك؛ قال بعض شعراء بكر بن وائل [من البسيط]:

لِّ مَكرُمةٍ قصيدةً قالها عمروبن كلشوم كان أوَّلُهم يا لَلرجال لِشِعرٍ غيرِ مَسْؤُومِ

أَلْهِى بني تَغلبٍ عن كُلِّ مَكرُمةٍ يَـرووُنها أبداً مُـذْ كانَ أوَّلُهم فَخْر شعراء تغلب بقتله عمرو بن هند:

وقال الفرزدق يردّ على جرير في هجائه الأخطل [من الكامل]:

<sup>(</sup>١) الطُّرُف: نوادر الثمار.

ما ضَرَّ تَغِلبَ وائلٍ أَهَجَوْتَها قَدومٌ هُمُ قَتلوا ابنَ هندٍ عَنوةً

أم بُلْتَ حيث تَناطَحَ البحران عمراً وهم قَسطوا<sup>(۱)</sup> على النعمان

وقال أُفنونٌ صُرَيمٌ التَّغلبيّ يفخر بفعل عمرو بن كلثوم في قصيدةٍ له [من الطويل]:

> لَعَمرُك ما عمرو بن هندٍ وقد دعا فقام ابن كُلثوم إلى السَّيف مصلِتاً وجلَّله عمرُو على الرأس ضربةً

لتخدرُمَ ليلى أُمّه بموفّقِ فأمسك من ندمانه بالمُخَنَّقُ (\*) بذي شُطَبِ صافي الحديدة رَوْنَق

#### إخوته وعقبه:

قال: وكان لعمرو أخ يقال له مُرّة بن كلثوم، فقتل المُنـــذِرَ بن النعمان وأخـــاه. وإيّاه عنى الأخطلُ بقوله لجرير [من الكامل]:

أَبَىنِي كُلِيبٍ إِنَّ عَمَّيَّ اللَّذَا٣ قَتَلا الملوكَ وفكَّكا الأغلالا

وكان لعمرو بن كلثوم ابن يقال له عَبَّاد، وهـو قاتـل بِشر بن عمـرو بن عُدَس. ولعمـرو بن كلثـوم عَقِبٌ بـاق، ومنهم كلثـوم بن عمـرو العَتَّـابيّ الشـاعـر صــاحب الرسائل.

أغار على بني تميم، ثمّ انتهى إلى حنيفة، فأسره يزيد بن عمرو، ثمّ أطلقه فمدحه:

أخبرني عليّ بن سليمان الأخفش قال: حدَّثني محمد بن الحسن الأحوَل عن ابن الأعرابيّ قال:

أغار عمرو بن كلثوم التغلبيّ على بني تميم، ثمَّ مرّ من غَـزْوِه ذلك على حيّ من بني قيس بن ثعلبة، فملأ يديه منهم، وأصاب أسارى وسَبايا؛ وكـان فيمن أصاب

<sup>(</sup>١) قسطوا: جاروا.

 <sup>(</sup>٢) أصلت السيف: جرده من غمده. الندمان (بفتح النون): الذي ينادمك على الشراب.
 والمخنق: موضع حبل الخنق من العنق.

<sup>(</sup>٣) أي اللذان، فحذف النون تخفيفاً.

أحمد بن جَندل السَّعديّ، ثم انتهى إلى بني حَنيفة باليمامة، وفيهم أناس من عِجل، فسمع به أهلُ حَجْر (١٠)؛ فكان أوّلَ من أتاه من بني حنيفة بنو سُحَيم عليهم يزيد بن عمرو بن شمر، فلمَّا رآهم عمرو بن كلثوم ارتجز، فقال:

مَن عاذَ منّي بعدها فلا اجتَبَرْ ولا سقى الماء ولا أرعى الشَّجرْ بنو لُجَيمٍ وجَعاسيسُ مُضَر بجانب الدَّوِّ يُدَهدُون العَكر

فانتهى إليه يزيد بن عمرو، فطعنه، فصرعه عن فرسه وأسَره. وكان يزيد شديداً جسيماً، فشدّه في القِدّ وقال له: أنت الذي تقول:

متى تُعفَدْ قَرينتنا بحبل نجذ الحبل أو نَقِص القرينا

أمًا إنّي سأقرنك إلى ناقتي هذه فأطرُدكما جميعاً. فنادى عمرو بن كلثوم يا لربيعة! أمثلة! (۱) قال: فآجتمعت بنو لُجَيم فَنهوه، ولم يكن يريد ذلك به. فسار به حتى أتى قصراً بحجرٍ من قصورهم، وضرب عليه قُبّةً، ونحر له، وكساه، وحمله على نجيبة، وسقاه الخمر. فلمّا أخذت برأسه تغنّى [من الوافر]:

أأجمع صُحبتي السَّحَرَ ارتحالاً ولم أر مشل هالَة في مَعَدٍ اللَّا أبلغ بني جُشَمَ بنِ بكرٍ بأنَّ الماجدَ القَرمَ ابنَ عمروٍ بأنَّ الماجدَ القَرمَ ابنَ عمروٍ كتيبتُهُ مُلَملَمةُ رَداحُ جزى الله الأغرَّ يزيد حيراً جرى الله الأغرَّ يزيد حيراً بمأخذه ابنَ كلثوم بنِ عمروٍ بجَمْع من بني قُرَّانَ صِيدٍ

ولم أشعر بِبَيْنٍ منكِ هَالا المهلا أَسَبِه حسنها إلّا الهلالا وتعلِبَ كلما أتيا جلالا غداة نطاع قد صدق القتالا إذا يرمونها تُفني النّبالا ولقاه المسرّة والجمالا يزيد الخير نازله نِزالا يرجيلون الطّعان إذا أجالا يُحيلون الطّعان إذا أجالا

<sup>(</sup>١) حُجْر: مدينة اليمامة، وأمّ قراها.

<sup>(</sup>٢) المُثْلَة: العقاب والتنكيل.

<sup>(</sup>٣) يريد: يا هالة.

يُسروِّي صَدرهَا الأسَلَ النِّهالا يزيد يقدم السفراء حتى حواره مع عمرو بن أبي حجر الغسّاني حين مرّ ببني تغلب فلم يكرموه:

أُخبرني عليّ بن سليمان قال: أُخبرنا الأحول عن ابن الأعرابيّ قال:

زعموا أنَّ تَغِلبَ حاربوا المُّنذِرَ بن ماء السماء، فلحقوا بالشام خوفاً منه، فمرَّ بهم عمرو بن أبي حُجر الغسَّاني، فتلقَّاه عمرو بن كلثوم. فقال له: يا عمرو، ما منَّع قــومَك أن يتلقُّــوني؟! فقال لــه: يا عمــرو يا خيــرَ الفِتيان، فــإِنَّ قومي لم يستيقـظوا لحرب قطُّ إلا علا فيها أمرُهم، واشتدّ شأنهم، ومنعوا ما وراء ظه ورهم. فقال له: أيقاظ نَومةٍ ليس فيها حُلم، أجتتٌ فيها أصولهم، وأنفي فَلُّهم(١) إلى اليابس الجَرَدِ، والنازح التُّمَدِ". فانصرف عمرو بن كلثوم وهو يقول [من الوافر]:

ألا فأعلَمْ أبيتَ اللَّعنَ أنَّا على عَمْدٍ سنأتي ما نُريدُ تَعَلَّمْ أَنَّ مَحمَلَنا تُقيلٌ وأنَّ زنادَ كُبَّتنا شديدُ وأنَّا ليسَ حَيٌّ من مَعَدٍّ يُوازينا إذا لُبِسَ الحديدُ

#### هجاؤه للنعمان بن المنذر:

قال: وقال ابن الأعرابيّ: بلغ عمرو بن كلثوم أنّ النعمان بن المُنذر يتوعّده، فدعا كاتباً من العرب فكتب إليه [من الطويل]:

ألا أُبلِغ النعمان عنّى رسالةً فمدحُك حَوليٌّ وذَمُّك قارحُ متى تَلقَني في تغلِبَ ابنة وائل وأشياعها ترقى إليك المسالح

وهجا النعمان بنَ المنذر هجاءً كثيراً، منه قوله يعيّره بأمّه سُلَيمي [من البسيط]:

حَلَّتُ سُلَيمي بخبتٍ بعد فِرتاج وقد تكون قديماً في بني ناج

الفل: القوم المنهزمون. (1)

النازح: الذي نفد ماؤه. والنُّمد: الماء القليل لا يدوم. يريد أنَّه ينفي المهزومين إلى أرض (1) لا نبات فيها ولا ماء.

إذ لا تُرجّي سُلَيمى أن يكون لها ولا يكون لها ولا يكون على أبوابها حرسٌ تمشي بعدلين من لؤم ومنقصة

مَن بالخَورنَق من قَينٍ ونَسَّاجٍ كَما تلقَّف قِبطيٌّ بديباج مشي المُقَيَّدِ في اليَنبوت والحاج

قال: وقال في النعمان [من الطويل]: لحا الله أدنانا إلى اللَّوْمِ زُلفةً وأجدَرنا أن ينفُخَ الكِيرَ خالُه

وأَلْأَمَنا خالًا وأعجزنا أَبَا يصوغُ القُروطَ والشَّنوفَ بيَشرِبا

#### وفاته ونصيحته لبنيه:

أُخبرني الحسين بن علي قال: حدَّثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال: حدَّثنا الزُّبير بن بَكَّار قال: حدثني علي بن المُغيرة عن ابن الكلبي عن رجل من النَّمِر بن قاسط قال:

لمَّا حضرت عمرو بنَ كلثوم الوفاة، وقد أتت عليه خمسون ومئة سنة، جمع بنيه فقال: يا بَنيَّ، قد بلغت من العمر ما لم يبلغه أحد من آبائي، ولا بدّ أن ينزل بي ما نزل بهم من الموت. وإنِّي، والله، ما عيّرتُ أحدا بشيء إلاَّ عُيِّرتُ بمثله، إنْ كان حقّاً فحقا، وإن كانَ باطلاً فباطلاً. ومَن سَبَّ سُبَّ؛ فكُنُوا عن الشتم فإنَّه أسلمُ لكم، وأحسنوا جواركم يحسُن ثناؤكم، وآمنعوا من ضَيم الغريب؛ فربَّ رجل خير من ألف، وردٍّ خير من خُلْف. وإذا حُدِثتم فعُوا، وإذا حَدَّثتم فأوجزوا؛ فإن مع الإكثار تكون الأهذار ((). وأشجعُ القوم العَطُوف بعد الكرّ، كما أنّ أكرم المنايا القتل. ولا خير فيمن لا رَوِيَّة له عند الغضب، ولا مَن إذا عُوتِب لم يُعتِب ((). ومن الناس مَن لا يُرجى خيرُه، ولا يُخافُ شرّه؛ فبكؤه (() خير من دَرِّه، وعقوقُه خير من برِّه، وعلا عَيْر من دَرِّه، وعقوقُه خير من برِّه. ولا تتزوّجوا في حَيْكم فإنّه يؤدي إلى قبيح البُغض.

<sup>(</sup>١) الأهذار: جمع الهَذَر، وهو سقط الكلام.

<sup>(</sup>٢) الإعتاب: إزالة العُتْبي.

<sup>(</sup>٣) البكء: قلّة اللَّبن، أو انقطاعه، والمقصود بقوله: «بكؤه خيـر من درِّه» أنَّ منعه خيـر من



# الفهارس

| 171 | ' - فهرس القوافي                                  |
|-----|---------------------------------------------------|
| ۲۳  | ' ـ فهرس الأعلام                                  |
| ۱۳۷ | ١ ـ فهرس القبائل والبطون                          |
| 18. | : ـ فهرس الأماكن                                  |
| 127 | و فهرس المصادر والمراجع المسلمان المصادر والمراجع |
| ١٤٨ | ' ـ فهرس المحتويات                                |



# ١. فهرس القوافي

| الكلمة الأخيرة من البيت الأول | عدد الأبيات     | البحر   | الصفحة         |
|-------------------------------|-----------------|---------|----------------|
|                               | _ قافية الباء _ |         |                |
| ۔ نَسَبا                      | ۲               | المنسرح | 74             |
| _ كَلْبا                      | ۲               | الكامل  | 7 8            |
| _ وتغضّبا                     | ٥               | الطويل  | 40             |
| ـ الهَضْبِ                    | 7               | الطويل  | 77             |
| ـ النَّقابِ َ                 | ٥               | الوافر  | 77             |
|                               | _ قافية التاء _ |         |                |
| _ رَعَيْتا                    | ٨               | الوافر  | <b>NY - PY</b> |
|                               | _ قافية الجيم _ |         |                |
| ۔ ناجِ                        | ٤               | البسيط  | ۳۱ - ۳۰        |
|                               | _ قافية الحاء _ |         |                |
| _ قارِحُ                      | ۲               | الطويل  | 44             |
|                               | _ قافية الدال _ |         |                |
| ـ نُريدُ                      | ٣               | الو افر | mm             |

ـ قافية الرّاء ـ

٤

الطويل

الكامل

الرجز

الكامل

الكامل

مجزوء الرمل

30

37

49

٤٠

47 - 4V

97-90

| الصفحة  | البحر  | عدد الأبيات  | الكلمة الأخيرة من البيت الأول |
|---------|--------|--------------|-------------------------------|
| 10      | البسيط | 1            | _ المباتيرُ                   |
| 23      | الوافر | ١            | <br>ــ قُتارُ                 |
| 28-84   | الوافر | . 🗸          | _ تصيرُ                       |
| 63 - 53 | الوافر | ٨            | ي پُعْرِ                      |
| ٤V      | الوافر | ٤            | - يَعْرِ<br>- بِصَبْرِ        |
| 89-81   | الوافر | ٦            | ءِ بِ<br>ـ الخبار             |
| 9 V     | الوافر | ٣            | . دِ<br>ـ نزارِ               |
| 9.8     | البسيط | ۲            | ۔ البُتر<br>۔ البُتر          |
|         | م –    | _ قافية اللا | · ·                           |
| 01-0.   | الوافر | ٩            | _ عالا                        |
| 0 7     | الكامل | ٥            | _ ومُهَلُهلا                  |
| 04      | الوافر | ۲            | _ هُبالَهُ                    |
| 00-05   | الطويل | ٤            | ـ القَتْل                     |
| 70      | الطويل | ٣            | ۔<br>۔ تَرَحُلَ               |
| ٥٧      | الومل  | ٧            | ۔<br>۔ هلال                   |
|         | -م -   | _ قافية المي |                               |
| 09-01   | الطويل | ٦            | _ جُشَمْ                      |
| 7.      | الرمل  | ٤            | _ نِعَمْ                      |
| 11      | الطويل | 1            | _ أُرْقَما                    |
| 77      | الطويل | ٣            | _ مُخْرِمُ                    |
| 74      | الطويل | ۲            | _ تَسْتُديمُها                |
|         | ن ـ    | _ قافية النو |                               |
| 37-18   | الوافر | 119          | _ الأندرينا                   |
| 97      | الطويل | 1            | خفّان                         |

### ٢ . فهرس الأعلام (\*)

#### ـ باب الهمزة ـ

- \_ الآمدي (الحسن بن بشر) ٩، ٩٨.
  - \_ إبراهيم بن أيوب ١٢٢.
    - \_ أبو أجإ التغلبي ١١١.
  - أحمد بن الأمين = الشنقيطي.
- أحمـ د بن جنـ دل السَّعـ ديّ ١٤، ٣٧، ١٢٥.
- الأُحْـول (محمـد بن الحسن) ٣٣، ٣٧، ٢٧،
  - \_ الأخْذر ١٢١، ١٢٢.
- \_ الأخْـ طل (غِيــاث بن غــوث) ۱۳، ۱۶، ۲۵۲، ۱۲۳، ۱۲۴.
- الأخفش (علي بن سليمان) ٣٣، ٣٧، ٢٧،
  - \_ أسد بن ربيعة ١٠ .
  - \_أسدين عمر ١٢٢.
    - \_ أسماء ١١١.
- الأسود بن عمرو بن كلشوم ۱۷، ۲۲، ۱۰۳.
- ـ الأصفهـاني (أبـو الفـرج عليّ بن الحسين) ٩، ١٠، ١٥، ١٦، ١٧، ٣٣.
  - ـ الأعشى الكبير ١٨، ٧٠.
    - ـ أفصى بن دعميّ ١٠.

- \_ أفنــون بن صــريــم التـغلبـيّ ١٠٨، ١٠٨، ١٢٤.
- ابن الأنباري (محمد بن قاسم) ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۲، ۱۹

#### \_ باب الباء \_

- ـ بشر بن سوادة بن شلوة ۹۷، ۱۱۰.
- ـ بشربن عمروبن عدس ۱۱۲، ۱۲۴.
  - ـ بعج بن عتبة ١٢١.
  - \_ البغدادي (عبد القادر) ٩.
  - ـ أبو بكر الأنباري = ابن الأنباري.
    - ـ بكر بن حبيب ١٠.
  - البكري (عبدالله بن عبد العزيز) ٩.

#### \_ باب التاء \_

- التبريزي (الحسن بن أحمد) ٩، ١٠، التبريزي (الحسن بن أحمد) ٩، ١٠٠.
  - ـ تغلب بن وائل ١٠.

#### ـ باب الثاء ـ

- ـ ابنة الثوير (والدة عمرو؟) ٥٦، ٥٧.
- ـ الثوير بن عمرو بن هلال ٥٢، ٥٦، ٥٧.

#### ـ باب الجيم ـ

ـ جديلة بن أسد ١٠.

<sup>(\*)</sup> حذفنا اسم عمرو لكثرة وروده في الديوان.

\_ جذيمة الأبرش ٦٦.

ـ جرير (بن عطيّة) ١٣، ١٤، ٢٦، ٥٢، ٥٢، ٢٥، ١٣

\_ جُشم بن بكر ٩.

\_ جونس (W. Jones) . ١٩

#### \_ باب الحاء \_

الحارث بن حلَّزة ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۲۰، ۲۰، ۳۸.

ـ حبيب بن عمرو ١٠.

\_ حجر بن أبي شمر الغسّاني ٣٩.

ـ حذيفة بن بدر ٤٧.

ـ حسن السندوسيّ ١٩.

ـ الحسين بن أحمد = التبريزي.

\_ الحسين بن أحمد = الزوزني،

ـ حمّاد الراوية (حماد بن سابور) ١٨.

- أبو حمزة الأصفهاني (حمزة بن الحسن) ١٥.

#### \_ باب الخاء \_

ـ خالد بن زهير ٢٦.

ـ خالد بن كعب ١١٦.

ـ خالد بن الوليد ٤٦.

\_ خراش بن إسماعيل ٩٧، ١٢١.

ـ الخطيب التبريزي = التبريزي.

ـ خير الدين الزركلي = الزركلي.

#### \_ باب الدال \_

- أبو دريد = الصمّة الجشميّ.

ـ دعميّ بن جديلة ١٠.

ـ دي پرسڤال = كوسين دي پرسڤال.

#### \_ باب الذال \_

ـ ذؤاب بن ربيعة ٤٧ .

ـ ذو البُرة (رجل من بني تغلب) ٨١.

#### \_ باب الراء \_

\_ ربيعة (والدة امرىء القيس) ١٢٣. \_ ربيعة بن نزار ١٠.

#### ـ باب الزاي ـ

\_ الزبير بن بكّار ١٢٧ .

ـ الزركلي (خير الدين) ٩، ١٦.

\_ الزمخشري (محمود بن عمر) ١٥.

ـ زهيـر (جد عمـرو بن كلشوم من قِبَـل أمّـه)

\_ زهير بن جُشم ٩.

ـ زهير بن أبي سُلمي ١٨.

ـ الــزوزني (الحسين بن أحـمــد) ٩، ١٨،

- أبو زيد القرشي (محمد بن الخطاب) ٩، ١٠ اب ١٥، ١٩.

### ـ باب السين ـ

\_ ساعدة بن عمرو ٤٨.

\_ سعد بن زهير ٩.

ـ السفَاح (سلمة بن خالد بن زهير) ٢٦.

- ابن سلام (محمد بن سلام) ٩.

\_ سلمة بن خالد = السفّاح.

\_ سليم (أحمد خواص الملك النعمان) ٢٥.

- سُليمي (والدة النعمان بن المنذر) ٣٠، المندر) ٢٠٠

ـ سوادة بن شلوة ۹۷، ۱۱۰.

ـ السيـوطي (عبد الـرحمن بن أبي بكـر) ٩،

### ـ باب الشّين ـ

ـ شرقيّ بن القطاميّ ١٢٢.

- الشنقيطي (أحمد بن الأمين) ٩، ١٨،

#### \_ باب الصّاد \_

- الصّمة الجشميّ (دريد بن الصّمّة؟) ١٠٧.

#### - باب الطّاء -

ـ طرفة بن العبد ١٨.

#### ـ باب العين ـ

ـ عامر بن أبي حجر ٣٩.

عباد بن عمرو كلثوم ۱۷، ۱۰۶، ۱۱۲، ۱۱۲،

- العبّاس بن هشام ١٢١.

- عبدالله بن عمرو بن كلشوم ۱۱، ۱۱۱، ۱۱۵.

- عبيد بن الأبرص ١٨.

عتّاب بن سعد (جدّ والد عمرو بن كلثوم) ٩، ٨١.

- عتيبة بن الحارث ٤٧.

\_ عدي بن زيد بن ربيعة = المهلهل.

ـ العسكري (الحسن بن عبدالله) ١٥.

ـ عقيل ٦٦ .

ـ العكلي ١٢١.

ـ علقمة بن سيف ٨٠.

- علي بن سليمان = الأخفش.

ـ علي بن المغيرة ١٢٧.

- عمر رضا كحالة ٩، ١٦.

- عمرو (ابن أخت جذيمة الأبرش) ٦٦.

- أمّ عمرو (امرأة يخاطبها ابن كلشوم في معلقته) ٦٥.

- عمرو بن أبي حجر الغسّاني ٣٣، ١٢٦.

- عمرو بن شمر ۱۶، ۲۰، ۳۷، ۵۰، ۵۱، ۱۲۵، ۱۲۵.

ـ أبو عمرو الشيباني (إسحاق بن مـرار) ٤٨، ١٢٢.

\_ عمرو بن عدس ١٢٤.

ـ عمرو بن غنم ١٠.

ـ عمرو بن قيس العجليّ ٢٦، ٥٨.

ـ عمرو بن كلثوم بن عميس الكنانيّ ٩٨.

ـ عمرو بن مالك ١١٧.

ـ عمرو بن هلال ٥٢.

ـ عنترة بن شدّاد ١٨.

- عيسى بن عمر ١٧ .

#### ـ باب الغين ـ

ـ غنم بن تغلب ١٠.

#### \_ باب الفاء \_

ـ فؤاد أفرام البستاني ١٦، ١٩.

ـ الفاتح (محمد) ۲۰.

ـ فاطمة بنت ربيعة ١٣، ١٢٣.

- أبو فرج الأصفهاني: الأصفهاني.

ـ الفـرزدق (همـام بن غـالب) ۱۳، ۲۲، ۱۲۳ .

ـ فریتس کرنکو (Fritz Krenkow) ـ

#### ـ باب القاف ـ

ـ أبو قابوس = النعمان بن المنذر .

ـ قاسط بن هنب ۱۰.

\_ القالي (إسماعيل بن القاسم) ٦٤، ٧٥.

ـ ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم) ٩، ١٢٢.

\_قس بن ساعدة ١٠١٢.

\_ قيس بن حجر ١٢٣ .

ـ قيس بن عمرو ٥٨.

#### \_ باب الكاف\_

ـ كرد بن السمعي ١٢٢.

ـ كرنكو = فريتس كرنكو.

- کعب بن زهیر ۸۱، ۱۱۲.

- ابن الكلبي (هشام بن محمد) ۳۹، ۱۲۲، ۱۲۷،

ـ كلثوم بن عمرو العتّابي ١٧، ١٢٤.

ـ كلشوم بن مالـك ۱۳، ۱۸، ۱۰۲، ۱۲۱. ۱۲۲.

\_ كليب وائل ١٣، ١٨١ ١٢١، ١٢٢.

ـ كوسفارتن (Kosegarten) ١٩.

- کوسین دي پرسڤال Caussin de Perceval

#### - باب اللام -

ـ لبيد بن ربيعة ١٨.

\_ لقمان بن عادياء ١١٢.

ـ أبو اللّحام التغلبيّ ١١١.

\_ لویس شیخو ۹، ۱۵، ۱۲، ۲۰.

ـ ليلى (يتغـزُّل بها عمـرو في معلَّقتـه) ٦٧، ٦٨.

ـ ليلى بنت المهله ل ١٠، ١٣، ١٤، ١٠٨، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٢.

#### - باب الميم -

\_ مالك ٢٦ .

ـ مالك بن عتاب ٩، ٥٢، ١٠٢.

\_ المبرّد (محمد بن يزيد) ١٧.

\_محرِّق = عمرو بن هند.

\_ محمد بن الحسن = الأحول.

\_ محمد بن الخطاب = أبو زيد القرشي .

\_ محمد بن القاسم = ابن الأنباري.

ـ محمد (النبي ﷺ) ٩٨.

ـ مرّة بن كلثوم ١٤، ٢٦، ١٢٤.

ـ المـرتضى (علي بن الحسيـن) ۷۰، ۷۲، ۷۲، ۷۲، ۷۳.

- المرزباني (محمد بن عمران) ۹، ۹۸. - المرزوقي (أحمد بن محمد) ۵۳، ۵۶، ۲۵، ۷۹، ۸۰.

\_ مسيلمة الكذّاب ٤٦.

\_ معاوية بن خالد بن كعب بن زهير ١١٦. \_ معدّ بن عدنان ١٠.

\_ المنذر بن ماء السماء ٣٣، ١٢٦.

\_ المنذر بن النعمان ١٤، ١٢٤.

المهلهل (عديّ بن زيـد) ۱۰، ۱۳، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۱۲، ۸۰۰

\_ الموج بن زمان التغلبيّ ٩٥، ١١٣.

- الميداني (أحمد بن محمد) ١٥.

#### \_ باب النون \_

ـ النـابغة الـذبياني (زيـاد بن معـاويـة) ١٨، ٤٨.

ـ نزار بن معد · ١٠ .

- النعمان بن المنذر ۱۰، ۱۳، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۳۰، ۳۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۲۷،

#### \_ باب الهاء \_

\_ هالة (اسم أنثى) ٥٠.

- الهذيل بن هبيرة التغلبي ٦١، ٩٧.

ـ هنب بن أفصى ١٠.

\_ هند (والدة عمرو بن هند) ۱۲، ۱۳، ۱۳، ۱۲، ۱۲،

\_ أبو هند = عمرو بن هند.

#### \_ باب الواو \_

ـ وائل بن قاسط ١٠.

#### - باب الياء -

یزید بن عمرو بن شمر ۱۶، ۲۰، ۳۷، ۵۰، ۵۱، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۵.

### ٣ . فهرس القبائل والبطون

#### \_ باب الألف \_

\_أسد ۳۰، ٤٧، ٥٢، ١٠٦.

\_ إياد ٩٠.

#### \_ باب الباء \_

ـ باهلة ٣٦.

#### \_ باب التاء \_

- تميم ۱۶، ۲۷، ۳۷، ۵۱، ۷۱، ۱۲۶.

- تيم ۲۱، ۲۸، ۲۳، ۱۱۰.

#### ـ باب الثاء ـ

- ثعلبة ١٤، ٢٨، ٢٧، ٣٤، ٤٨، ١٢٤.

#### ـ باب الجيم ـ

ـ جديلة ٩٠.

- جُـشم ۷۷، ۵۰، ۵۱، ۷۸، ۸۰، ۷۸، ۷۸، ۷۸، ۷۸، ۱۲۰ - ۲۰۱، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۵ - جعدة ۶۲، ۵۳.

#### \_ باب الحاء \_

ـ الحارث ٤٨.

- حبيب ١٠٥، ١١٣.

\_ حراب بن قيس ٤٦، ٥٣.

\_حنيفة ١٤، ٣٧، ٢٢١، ١٢٤، ١٢٥.

#### \_ باب الخاء \_

- خالد ٢٦.

- خثيم ٤٥.

\_خزيمة ٩٨.

- خماعة · ٤.

\_ باب الدال \_

ـ دعمي ٩٠.

\_ دودان ۱۰۶.

\_ باب الذال \_

ـ ذبيان ٤٧ .

\_ باب الراء \_

ربیعــة ۱۰، ۱۵، ۲۳، ۳۵، ۶۰، ۵۰. ۸۵، ۸۱، ۱۲۱، ۱۲۵،

> - باب الزاي -- زهير ۹۷، ۱۲۱، ۱۲۱.

#### - باب السين -

- سحيم ۱۲، ۳۷، ۱۲٥.
- mat 77, P.1, 171, 371.
  - ـ سفاح ۲۰۶.
  - ـ سليم ۲۷ ، ۶۵ ، ۶۸ .

## \_ باب الشِّين \_

- ـ الشخب ٢٦ .
- ـ شراحيل ١٠٨.

#### ـ باب الصّاد ـ

- ـ الصادر ۲۷، ۵۵، ۵۸.
  - \_ صحار ۹۷ .

#### ـ باب الضاد ـ

- ضبيعة ٠٤.
- ضرية ٨٢.
- ضمرة ٨٤.

#### \_ باب الطاء \_

- ـ الطّماح ٩٠.
  - طبیء ۳۰.

#### \_ باب العين \_

- ـ عبد مناة ٤٨ .
  - ـ عبد ودّ ٢٦.
- عتّاب ۱۱۱، ۱۲۱.
- عجل ۱۲، ۳۷، ۵۸، ۱۲۵.
  - ـ عديّ ٩٧ .
  - عكب ١٠٩.
  - \_عدوان ۳۰.

#### ـ باب الغين ـ

- \_ غسّان ۳۳، ۳۹، ۱۲۲.
  - ـ غفار ٤٨.

- غنم ٤٨ ، ١٠٤ .

#### ـ باب الفاء ـ

- ـ فراس ٤٨ .
  - فهر ٤٣ .

#### \_ باب القاف \_

- ـ قاسط ۱۲۷.
  - \_ قتيبة ١٣٤ .
- \_قران ۱٥، ١٢٥.
  - ـ قريش ٤٣.
  - \_قضاعة ٧٢.
  - ـ القعور ٤٣.
- ـ قيس بن ثعلبة ١٤، ٣٧، ١٢٤.

#### ـ باب الكاف ـ

- \_ کعب ۲۱، ۵۳ .
- \_ كعب بن عمرو ٢٦.
- كل ٢٤، ٢٦، ٢٥، ١١١.
- ـ كليب ١٣، ١٤، ١٢٢، ١٢٤.
- ـ کنانة ۶۸، ۹۷، ۹۸.
  - \_ کندة ۹۱.

#### \_ باب اللام \_

- لجيم ١٥، ٣٧، ٥٠، ١٢٥.

#### - باب الميم -

- ـ مازن ۱۱۵.
- \_مالك ۲۸، ۲۸، ۵۰، ۱۱۳.
  - \_محارب ۲۷، ۵۵، ۵۸.
    - \_محلم ۱۰۸.
    - ـ مدلج ٩٨.
      - \_ مرّة ٢٤ .
    - مصعب ۹۱.
- \_مضمر ۳۷، ۲۸، ٤٧، ۱۲۵.

\_معلدٌ ٣٤، ٥٠، ٥٧، ٨٨، ١٠٧، ١٢٥،

.177

ـ مليك ٤٨.

ـ المناذرة ١٤.

#### \_ باب النون \_

ـ ناج ۳۰، ۱۲۲.

- نزار ۸۲، ۹۷.

ـ نمارة ٩٠.

ـ النَّمر ١٢٧. - نمير ٥٣.

ـ نهد ۹۷.

ـ اللهازم ٤٣.

- هذيل ٥٥.

\_ باب الواو \_

\_ باب الهاء \_

\_ وائــل ۲۸ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۶۳ ، ۲۵ ، ۹۰ 79, 771, 771, 371, 771.

- باب الياء -

ـ يربوع ٤٧، ٧٢. \_ يشكر ١٢.

### ٤. فهرس الأماكن

#### \_خزاز، خزازی، ۸۲. \_ باب الألف \_ ـ الخطّ ٧٤. - أباض أباضي ٤٦. - خفّان ۹۲. - الأتم ٨٨. ـ خو ٧٤. \_ أريك (جيل أو واد) ٢٧، ٤٥، ٤٨. ـ الخورنق ٣٠. \_ الأفهار ٤٣ . \_ باب الدال \_ - الأندرين ٦٤. \_ دمشق ۲٦، ۱۲۷. \_ باب الباء \_ \_ باب الذال \_ ـ بالس ٦٦ . ـ البحرين ٢٧، ٧٤. \_ ذنائب ٤٧ . ـ ىعلىك ٦٦ . ـ ذو أراطي ٨٢، ٨٣. ـ بيت الحرام ١٨. ـ ذو يقر ٥٢. ـ ذو طلوح ٧٢. \_ باب التاء \_ \_ باب الراء \_ \_ تهامة ۲۹. \_ الريدة ٢٥. \_ باب الثاء \_ ـ باب السين ـ ـ ثأج ٢٧ . ـ سلمي ۷۳. ـ باب الحاء ـ \_ باب الشّين \_ \_ الحجاز ٥٥. \_ الشام ٣٣، ٤٤، ١٠١، ١٢٦. - حجر ١٤، ١٥، ٣٧، ٥٠، ١٢٥. \_ الشامات ٧٢. - حزن ۷۲. - حلب ٦٤. \_ باب العين \_ \_ الحيرة ١٣، ١٢٢، ١٢٣. \_ عاقل ۸۲.

\_ العالية ٢٩ . \_ العذيب ٩٢ . ـ باب الخاء ـ

ـ الخت ٣٠.

- ـ العراق ٤٨.
- \_عكاظ ١٢، ١٢٣.
- ـ العُويرضات ٢٨، ٤٦.

### ـ باب الغين ـ

- غول ٥٢.

#### \_ باب الفاء \_

- ـ الفرات ١٣، ١٢٣.
  - ـ فرتاج ۳۰، ۱۲۲.
    - ـ فلجة ٤٧ .
    - \_ فید ۷۲.

#### ـ باب القاف ـ

- ـ قاصرین ٦٦ .
- ـ القلعات ٥٥.
- ـ القنعات ٤٥.

#### - باب الكاف -

- ـ الكعبة ١٨
- ـ کنهل ۵۲.
- ـ الكوفة ٧٢، ١٠١.

- ـ باب اللام ـ
- ـ لبنان ٢٦.

#### - باب الميم -

- ـ المدينة المنُّورة ٢٥.
- ـ معدن النقرة ۲۷، ٤٥، ٤٨.
- \_مكّة ١٢، ٢٩، ٤٧، ١٢٣.
  - \_ منعج ٨٢.

#### ـ باب النون ـ

- ـ نجد ۲۹، ۲۷، ۲۲، ۷۳.
  - ـ نطاع ٥١.

#### \_ باب الهاء \_

- \_ هالة ٥٣ .
  - الهند ٧٤ .

#### - باب الياء -

- \_ پثرب ۲۵، ۱۲۷.
  - ـ يتر*ب* ١٥٠ ٧
    - \_يعر ٥٥:
- \_ اليمامة ١٤، ٣٧، ٤٦، ٥١، ٧٠، ١٢٥.
  - ـ اليمن ٨٢، ٨٤.

### ه . فهرس المصادر والمراجع

- الأشباه والنظائر من أشعار المتقدّمين والجاهليّين والمخضرمين. للخالديّين (أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد بن هاشم) حقّقه وعلّق عليه محمد يوسف. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، لاط، ١٩٥٨ م.
- \_ إصلاح المنطق. ابن السكيت (يعقوب بن إسحاق). شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون. دار المعارف بمصر، ط١، ١٩٨٧ م.
- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العبرب والمستعربين والمستشرقين. خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين، بيروت، ط ٢، ١٩٨٤ م.
- الأغاني. أبو الفرج الأصفهاني (علي بن الحسين). تحقيق وإشراف لجنة من الأدباء. الدار التونسيَّة للنشر، ودار الثقافة، بيروت، ط ٦، ١٩٨٣ م.
- الأمالي. إسماعيل بن القاسم القالي. دار الكتاب العربي، بيروت، لاط، لات.
- أمالي المرتضى، غرر الفوائد ودرر القلائد. الشريف المرتضى (عليّ بن الحسين). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الكتاب العربي، ط٢، ١٩٦٧.
- الإمتاع والمؤانسة. أبو حيان التوحيديّ (علي بن محمد). صحَّحه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد الزين. منشورات مكتبة الحياة، بيروت، لاط، لات.
- الأنوار ومحاسن الأشعار. الشمشاطي (علي بن محمد). تحقيق السيد محمد يوسف. راجعه وزاد في حواشيه عبد الستار أحمد فراج. نشر وزارة الإعلام في

- الكويت، سلسلة التراث العربي، الرقم ١٩ ـ ٢٠، لا ط، ١٩٧٧م.
- البرصان والعرجان والعميان والحولان. الجاحظ (عمروبن بحر). تحقيق محمد مرسي الخولي. مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٩٨١م.
- البصائر والـذخائـر. أبو حيـان التوحيـدي (علي بن محمـد). تحقيق إبـراهيم الكيلاني. مكتبة أطلس ومطبعة الإنشاء، دمشق، لاط، لات.
- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس. ابن عبد البرّ (يوسف بن عبدالله). تحقيق محمد مرسي الخولي. دار الكتب العلميّة، بيروت، لاط، لات.
- البيان والتبيين. الجاحظ (عمروبن بحر). تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. دار الجيل، بيروت، لاط، لات.
- تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي (محمد مرتضى الحسيني). تحقيق عبد الستّار أحمد فرّاج. راجعته لجنة فنيَّة من وزارة الإرشاد والأنباء. الرقم ١٦ في سلسلة التراث العربي التي تصدرها وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت، [ط ١]، ١٩٦٥ م.
- التذكرة الحمدونيّة. ابن حمدون (محمد بن الحسن). تحقيق إحسان عباس. معهد الإنماء العربي، بيروت، ط ١٩٨٣ م.
- جمهرة أشعار العرب في الجاهليَّة والإسلام. محمد بن أبي الخطاب القرشيّ.
   حققه وعلَّق عليه وزاد في شرحه محمد علي الهاشميّ. دار القلم، دمشق،
   ط۲، ۱۹۸۲ م.
- جمهرة الأمثال. العسكري (الحسن بن عبدالله). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش. دار الجيل، بيروت، ط ٢، ١٩٨٨ م.
- الحماسة البصريَّة. علي بن الحسن البصريِّ. تحقيق مختار الدين أحمد. عالم الكتب، ط ٣، ١٩٨٣.
- الحيوان. الجاحظ (عمرو بن بحر). دار الجيل ودار الفكر، بيروت، [ط ١]، ١٩٨٨ م.
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبد القادر بن عمر البغدادي. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٣، ١٩٨٩ م.

- الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جني. تحقيق محمد علي النجار. دار الكتاب العربي، بيروت، لاط، لات.
- الدرّة الفاخرة في الأمثال السائرة. أبو عبدالله حمزة بن الحسن الأصفهاني. تحقيق عبد المجيد قطامش. دار المعارف بمصر، ط ٢، ١٩٧٦ م.
- ديوان شعر عمرو بن كلثوم التغلبي ما خلا معلقته المشهورة، ويليه ديوان شعر
   الحارث بن حلزة اليشكري ما خلا معلقته المشهورة. نشر فريتس كرنكو.
   المطبعة الكاثوليكيَّة في بيروت، [ط ١]، ١٩٢٢ م.
- ديوان الفرزدق (همام بن غالب). شرح كرم البستاني. دار صادر، بيروت، لاط، لات.
- ديوان المعاني. أبو هلال العسكري (الحسن بن عبدالله). مكتبة القدسي.
   القاهرة، لاط، ١٣٥٢ هـ.
- الروائع، العدد ٢٦. فؤاد أفرام البستاني. المطبعة الكاثوليكيّة، بيروت، طس، ١٩٦٤م.
- الزاهر. أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق حاتم صالح الضاني. دار الرشيد للنشر، بغداد، لاط، ١٩٧٩ م.
- سمط الكلالي في شرح أمالي القالي. وذيل الكلالي. أبو عبيد البكري (عبد الله بن عبد العزيز). تحقيق عبد العزيز الميمني. دار الحديث، بيروت، ط ٢، ١٩٨٤ م.
- \_ شرح ديوان الأخطل (غياث بن غوث). صنَّفه وكتب مقدّماته وشرح معانيه وأعدّ فهارسه إيليا سليم الحاوي. دار الثقافة، بيروت، لاط، لات. (تاريخ المقدمة ١٩٦٨ م).
- شرح ديوان امرىء القيس ومعه أخبار المراقسة وأخبارهم في الجاهلية والإسلام. حسن السندوسي. المكتبة التجاريَّة الكبرى، ط٤، ١٩٥٩م.
- شرح ديوان الحماسة «أبو تمام». الخطيب التبريزي (يحيى بن علي). عالم الكتب، بيروت، لاط، لات.
- شرح ديوان الحماسة. أحمد بن محمد المرزوقي. نشر أحمد أمين
   وعبد السلام هارون. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. ط۲، ۱۹۶۸.

- شرح شواهد المغني. السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر). منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لاط، لات.
- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليّات. أبو بكر الأنباري (محمد بن القاسم). تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون. دار المعارف بمصر، ط٤، ١٩٨٠ م.
- شرح القصائد العشر. الخطيب التبريزي (يحيى بن علي). تحقيق فخر الدين قباوة. دار الأفاق الجديد، بيروت، ط٣، ١٩٧٩.
- شرح المعلَّقات السبع. الزوزني (الحسين بن أحمـد). منشـورات التجـاريّـة المتَّحدة دار البيان، بيروت، لاط، لات.
- شرح المعلَّقات العشر وأخبار شعرائها. الشنقيطي (أحمد الأمين). قدَّم له فايز ترحيني. دار الكتاب العربيّ، بيروت، طبعة مزيدة ومنقَحة، ١٩٨٨ م.
- الشعر والشعراء. ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم). تحقيق وشرح أحمد محمد
   شاكر. لا ناشر، لا بلدة، ط٣، ١٩٧٧ م.
- شعراء النصرانية قبل الإسلام. جمعه ونسَّقه لويس شيخو. دار المشرق، بيروت، ط٣، ١٩٦٧ م.
- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. أحمد بن فارس. حقَّقه وقدًّم له مصطفى الشَّويمي. منشورات مؤسسة بدران، [ط ۱]، ۱۹۶۳ م.
- طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي. قرأه وشرحه محمود محمد شاكر. لا ناشر، مطبعة المدني، القاهرة، لاط، ١٩٧٤ م.
- العقد الفريد. ابن عبد ربه (أحمد بن محمـد). دار الكتاب العـربيّ، بيروت، لاط، ١٩٨٣ م.
- العمدة في محاسن الشعر وآدابه. ابن رشيق (الحسن بن رشيق). تحقيق محمد قرقزان. دار المعرفة، بيروت، ط ١، ١٩٨٨ م.
- عيون الأخبار. ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم). شرحه وضبطه وعلَّق عليه وقـدَّم له ورتَّب فهارسه يوسف علي طويل. دار الكتب العلميّة، بيروت، لاط، لات.
- الكامل. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي، القاهرة، لاط، لات.

- كتاب الصناعتين الكتابة والشعر. أبو هلال العسكريّ (الحسن بن عبد الله). تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصريّة، صيدا، لاط، ١٩٨٦م.
- كتاب النقائض نقائض جرير والفرزدق. أبو عبيدة معمّر بن المثّني. باعتناء المستشرق الإنكليزي بيفان. أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنّى، بغداد، لاط، لا تاريخ.
- \_ لسان العرب. ابن منصور (محمد بن مكرم). دار صادر، بيروت، لاط، لات.
- المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم. الآمدي (الحسن بن بشر). مطبوع مع معجم الشعراء للمرزباني (محمد بن عمران). مكتبة القدسيّ، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٢، ليدن، 1٩٠٥م.
- مجمع الأمثال. الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد). دار القلم، بيروت، لاط، لات.
- المخلاة. بهاء الدين العامليّ (محمد بن حسين). نسَّقه وفهرسه ووضع هوامشه محمد خليل الباشا. عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٩٨٥ م.
- المستقصى في أمثال العرب. الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر). دار الكتب العلميَّة، بيروت، ط ٢، ١٩٧٤ م.
- المعاني الكبير في أبيات المعاني. ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم). دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٨٤ م.
- معجم البلدان. تحقيق فريد عبد العزيز الجندي. دار الكتب العلميَّة، بيروت، ط ١، ١٩٩٠ م.
- معجم الشعراء. المرزباني (محمد بن عمران). مكتبة القدسي، القاهرة،
   ط۲، ۱۹۸۲ م.
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. عبد الله بن عبد العزير البكري. حقَّقه وضبطه مصطفى السقا. عالم الكتب، بيروت، ط٣، ١٩٨٣.
- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية. عمر رضا كحالة. دار إحياء
   التراث العربى، بيروت، لاط، لات.

- النصرانيَّة وآدابها بين عرب الجاهليَّة. الأب لـويس شيخو. المطبعة الكاثوليكيَّة، بيروت، ١٩٠٢م.
  - نقائض جرير والفرزدق = كتاب النقائض.

Jean - Jacques - Antoine Caussin de Perceval. Essai sur l'histoire des Arabes» Paris, 1947.

# ٦. فهرس المحتويات

| ٥.  | ـ الإهداء                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ٧.  | ـ ترجمة عمرو بن كلثوم                                                    |
|     | ١ ـ نسبه ونشأته                                                          |
| ١١. | ۲۱ ـ إنشاده لمعلقته                                                      |
|     | ٧ - قتله لعمرو بن هند سنة ٥٧٠                                            |
| ١٤  | ٤ ـ أسره                                                                 |
| 10  | ٥ ـ ديانته وأخلاقه                                                       |
| 10  | ٦ ـ وفاته                                                                |
| 17  | ٧ _ أولاده                                                               |
| ۱۷  | ٨ ـ معلَّقته وشعره                                                       |
| ۲۱  | ـ ديوانه                                                                 |
| 74  | <b>ـ قافية الباء</b>                                                     |
| ۲۸  | _ قافية التاء                                                            |
|     | _ قافية الجيم                                                            |
|     | _ قافية الحاء ٰ                                                          |
|     | _ قافية الدال                                                            |
|     | _ قافية الراء                                                            |
| ۰٥  | _ قافية اللّام                                                           |
| ٥٨  | _ قافية الميم                                                            |
| 1 8 | _ تافية النون                                                            |
| 94  | ـ الشعر المنسوب إلى عمرو بن كلثوم وإلى غيره                              |
|     | ـ الملحق الأوَّل: أشعار نُسبت إلى أولاده وأخرى قيلت في رثائه أو في مدحه، |
| 19  | او في مدح ذويه، أو في بعض أموره                                          |
|     | - الملحق الثاني: ترجمة عمرو بن كلثوم من كتاب الأغاني                     |

| 149 | <br>   |           | الفهارس | ۱_   |
|-----|--------|-----------|---------|------|
|     |        |           |         |      |
| ۱۳۳ | <br>   | الأعلام   | ـ فهرس  | ۲ -  |
| ۱۳۷ | البطون | القبائل و | ۔ فهرس  | - ٣  |
| 18. | <br>   | الأماكن   | . فهرس  | ٤ ــ |
|     |        |           |         |      |
| ١   |        |           |         |      |